# منازئ يول سول المناس

للإمام أبي هيد الله محمد بن عمر الواقدى المتوفي سنة ٧٠٧ ه

يطلب من الكتب القديمة ٢٢ شارع كوندى عصطفى باشا و ١٩ مشيل الروضة بالقاهرة باسم الأستاذ عباس الشريبني

الطبعة الأولى ١٣٨٧ – ١٩٤٨ المطبعة الشعادة بوارمحافظ بمصر ١٩٢٨ - ١٩٢٨

# بالند المراحية

قرأت على الشيخ الإمام الرضا أنى بكر محمد بن عبد الباقى بن محمد بن عبد الله ،قلت أخبركم الشيخ أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهري قراءة عليه ـ وأنت تسمع ـ قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمدبن زكريا بن حيويه الخزاز ، قال 'قريى، على أبي القاسم عبد الوهاب بن أبي حية من كتابه ـ وهو يسمع ـ وأنا أسمع ـ وأقربه . قال حدثنا أبوعبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال حدثني محمد بن عمر الواقدي، قال حدثني عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي وموسى بن محمد بن إبرهيم بن الحارث التيمي ومحمد بن عبد الله بن مسلم وموسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة وأبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى سبرة وسعيد بن عثمان بن عبد الله التيمي ويونس بزمحمد الظفرى وعائذ بزيحى ومحمد بنعمرو ومعاذبن محمدالانصارى ويحى بن عبد الله بن أبى قتادة وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبدالله بن عثمان ابن حنيف وابن أبي حبة ومحمد بن يحيي بن سهل بن أبي حثمة وعبد الحميد بن جعفر ومحمد بن صالح بن دينار وعبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر ويعقوب بن محمد بن أبي صعصعة وعبدالر حمن بنأبى الزناد وأبومعشر ومالك بن أبى الرجال وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وعبد الحميد بن عمران بن أبى أنس وعبد الحميد ابن أبي عبس، فكل قد حدثني من هذا بطائفة و بعضهم أوعى لحديثه من بعض وغيرهم قد حدثني أيضاً ، فكتبت كل الذي حدثوني قالوا : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الإثنين لاثنتي عشرة مضت من شهر ربيع الأول ويقال لليلتين خلتا منشهر ربيع الأول ، والثابت لاثنتي عشرة , فكان أول

لواء عقده رسول الله لحزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجرة الني ليعترض عيراً لقريش مم لواء عبيدة بن الحارث في شوال على ثمانية أشهر إلى رأبغ. وهي على عشرة أميال من الجحفة وأنت تريد قديد وكانت في شوال على رأس تسعة أشهر . ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار على رأس تسعة أشهر في ذي القعدة ، ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر على رأس أحد عشر شهراً ، حتى بلغ الابواء ثم رجع ولم يلق كيدا . وغاب خمس عشرة ليلة ثم غزا بواط في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا يعترض لِعير قريش فيها أمية بن خلف ومائة رجل من قريش وألفان وخمس مائة بعير ، ثم رجع ولم يلق كيدا (وبواط هيمن الجحفة قريب). ثم غزا في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا في طلب كرز بن جار الفهرى حتى بلغ بدرا . ثم رجع . ثم غزا في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهرا يعترض لعيرات قريش حين بدت إلى الشام وهي غزوة ذي العشيرة . ثم رجع . فبعث عبد الله بن جحش إلى نخلة في رجب على رأسسبعة عشر شهرا. ثم غزا بدر القتال صبيحة سبع عشرةمن رمضان يوم الجمعة على رأس تسعة عشر شهراً . ثم سرية عصماء بنت مروان ، قتلها عمير بن عدى بن خرشة . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد ابن شجاع قال حدثني محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن الحرث بن الفضل عن أبيه أنه قال قتلها لخس ليال بقين من رمضان على رأس تسعة عشر شهرا ثم سرية سالم بن عميرة قتل أبا عفك في شوال على رأس عشرين شهرا . ثم غزوة قينقاع في النصف من شوال علىرأس عشرين شهراً . ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة السويق في ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهراً . ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني سليم بالـكدِّر في المحرم على رأس ثلاثة وعشرين شهرا. ثم سرية قتل ابن الأشرف في ربيع الأول على رأس

خمسة وعشرين شهرا . ثم غزوة غطفان إلى نجد وهي ذوأمر في ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرا. ثم سرية عبدالله بن أنيس إلى سفيان بن خالد ابن نبيحَ الهذلي . قال عبد الله خرجت من المدينة يوم الإثنين لحنس ليال خلون من المحرم على رأس خمسة و ثلاثين شهرا ، فغبت ثمان عشرة ليلة وقدمت يوم السبت لتسع بقين من المحرم . ثم غزا الني صلى الله عليه وسلم بحران في جمادي الأولى على رأس سبعة وعشرين شهرا . ثم سرية القردة أميرها زيد بنحارثة في جمادي الآخرة على رأس ثمانية وعشرين شهرا فيها أبو سفيان بن حرب. ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في شوال على رأس اثنين و ثلاثين شهرا .ثم غزا الني صلعم حمرا. الأسد في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرا.ثم سرية أميرها أبو سلمة بن عبد الأسد إلى قطن إلى بني أسد على رأس خمسة وثلاثين شهرا في المحرم. ثم بئر معونة أميرها المنذر بن عمر في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا ثم غزوة الرجيع في صفر على رأس ستةوثلاثين شهرا أميرها مرثد . ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير في ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهرا . ثم غزا النبي صلى الله عليه و سلم بدر الموعد في ذي القعدة على رأس خمسة وأربعين شهرا ، ثم سرية ابنعتيك إلىابنأى الحقيق في ذي الحجة على رأس ســـتة واربعين شهراً . فلما قتل سلام بن أبى الحقيق فزعت يهود إلى سلام بن مشكم بخيبر فأبي أن يرأسهم . فقام أسير بن زارم بحربهم . ثم غزا النبي صلعم ذات الرقاع في المحرم على رأس سبعة وأربعين شهراً . ثم غزا دومة الجندل في ربيع الأول على رأس سبعة وأربعين شهراً . ثم غزاً النبي صلعم المركسيع في شعبان سنة خمس . ثم غزا النبي صلعم الخندق في ذي القعدة سنة خمس . ثم غزا النبي صلعم بني قريظة في ليال من ذي القعدة وليال من ذي الحجة سنة خمس ثم سرية ابن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نبيح في المحرم سنة ست . ثم سرية محمد بن مسلمة في المحرم سنة ست إلى القريطاء

ثم غزوة الني صلعم بني لحيان إلى الغابة في ربيــع الأول سنة ست ثم غزا النبي صلعم الغابة في ربيع الآخر سنة ست . ثم سرية أميرها عكاشة بن محصن الى الغمر في ربيع الآخر سنة ست . ثم محمد بن مسلمة إلى ذي القصة في ربيع الآخر سنة ست ثم سرية أميرها أبوعبيدة بن الجراح الى ذي القصة في ربيع الآخر سنة ست ثم سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم في ربيع الآخر سنة ستوكانتا فيشهر واحد (مابين بطن نخل والنقرة) . ثم سرية زيد بن حارثة إلى العرض في جمادي الأولى سنة ست ثم سرية زيد بن حارثة إلى الطرف في جمادى الآخرة سنة ست (والطرف على ستة وثلاثين ميلا من المدينة). ثم. سرية زيد بن حارثة إلى حسمي في جمادي الاخرة سنة ست ( وحسمي ورا. وادى القرى ) ثم سرية زيد بن حارثة إلى وادى القرى في رجب سنة ست . ثم سرية أميرها عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان سنة ست ثم غزوة على عليه السلام إلى فدُك في شعبان سنة ست ثم غزوة زيدبن حارثة الى ام قرفة في رمضان سنة ست (وكانت ام قرقة ناحية وادى القرى إلى جنبها) ثم غزوة ابندواحة الىاسير بنزارم فىشوال سنة ست ثم سرية كرز بن جابر الى العرنين في شوال سنة ست. ثم اعتمر النبي صلعم عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست . ثم غزا الني صلعم خيبر في جمادي الأولى سنة سبع . ثم انصرف من خيبر إلى وادى القرى في جمادي الآخرة فقاتل بها سنة سبع . ثم سرية عمربن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة في شعبانسنة سبع ثم سرية أبي بكر بن أبي قحافة رضيالته عنه فيشعبان إلىنجد سنة سبع . ثم سرية بشير بنسعد إلى فدك في شعبان سنة سبع . ثم سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة في رمضان سنة سبع (والميفعة ناحية نجد). ثم سرية بشير بنسعد إلى الجناب في شو السنة سبع ثم اعتمر النبي صلعم عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع ثم غزوة ابن أبي العوجاء السلى فىذى الحجة سنة سبع. ثم غزوة غالب بن عبد الله إلى الكديد في صفر سنة ثمان ( والكديد وراء قديد ) . ثمسرية شجاع بن وهب في ربيع الأول سنة ثمان إلى بني عامر بن الملوح . ثم غزوة كعب بن عمير الغفارى في سنة ثمان في ربيع الأول إلى ذات اطلاح ( واطلاح ناحية الشام منالبلقا على ليلة ) . ثم غزوة زيد بن حارثة الى مؤتة سنة ثمان . ثم غزوة أميرها عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في جمادي الآخر سنة ثمان ثم غزوة الخبط اميرها ابو عبيدة بن الجراح في رجب سنة ثمان . ثم سرية خضرة أميرها ابو قتادة في شعبان سنة ثمان . (وخضرة ناحية نجد على عشرين ميلا عند بستان ابن عامر ) ثم سرية أبى قتادة إلى لضم في رمضان سنة ثمان . ثم غزا النبي صلعم عامالفتح في ثلاث عشرة مضت من رمضان سنة ثمان . ثم هدم العزى لخس ليال بقين من رمضان سنة ثمان هدمها خالد بن الوليد. ثم هدم سواع هدمه عمرو بن العاص وكان في رمضان . ثم هدم مناة هدمها سعد بنزيد الأشهلي في رمضان سنة ثمان . ثم غزوة بني جذيمة غزاها خالدبن الوليد في شوال سنة ثمان . ثم غزا النبي صلعم حنينا في شـوال سنة ثمان . ثم غزا النبي صلعم الطائف إفي شوال سنة ثمان وحج الناس سنة ثمان . قال الواقدى ثم غزا النبي صلعم تبوك وهي آخر الغزوات وقال ابن اسحق : أول ماغزا الني صلعم الأبواء . ثم بواط ثم العشيرة . وحدثني عبد الله بن محمد ، اخبر نا وهب اخبر نا شعبة عن أبي اسحق : كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له : كم غزا النبي صلعم من غزوة . : قال تسعة عشر قيل : كم غزوت أنت معه . قال : سبعة عشر . قلت فأيهم كانت أول . قال العشيرة والعشير . وقيل أول سرية بعثها رسول الله صلعم مذ مقدمه المدينة أنه بعث محمرة بن عبد المطلب في ثلاثين راكبا من الانصار · فلقوا أبا جهل في ثلثمائة راكب بأرض جهينة قريبا من سيف البحر، فحجز بينهم مجدى بن عمرو الجهني للحلف الذي كارب بين جهينة والأنصار فرجعواً . ولم يكن قتال ، ثم خرج رسولالله صلعم حتى بلغ بواط من تلقاء

رضوى من أرض بني كنانة فوادع ناسا مل بني ضمرة على أن لايعينوه ولا ولايعينوا عليه . وبعث رهطاً ستة وأمر الليهم عبيدة بن الحارث بن المطلب وعقد له لواء فلما ذهب ليودع رسول اله صلعم ، فاضت عيناه وجدا من فراقه . فاجلسه رسول الله صلعم ، وبعث مكانه عبد الله بن جحش الأسدى وكتب له كتابا فيه يأمره ألا يقرأه إلا بعد ليلتين فلما سار ليلتين قرأ الكتاب فاذافيه «أنسر إلى نخلة على اسمالته تعالى وبركته ولاتـكرهن أحدا من أصحابك على السير معك وامض لأمرى فيمن اتبعالي منهم حتى تقدم ببطن نخلة فترصد بها عيرات قريش ، فلما اقترأ عبد الله الكاب استرجع واتبع استرجاعه : سمعا وطاعة لله وللرسول: ثم قال لهم: إن شاء منكم أن يسير معي فليسر ومن أحب أن يرجع فليرجع فانىماض الأمر رسول الله صلعم . فرجع من القوم سعد بن أبي وقاص الزهري وعتبة بل غزوان حليف لبني زهرة من بني مازن بن منصور فرجعا إلى بحران أرض لبني سلم ، فمكثا بها . ومضى عبد الله بن جحش بمن معه ، حتى قدم لطن نخلة فلقي بها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل بن عبد الله والحـكم بن كيسان. فقتل عمرو بن الحضرامي قتله واقد بن عبد الله التميمي من بني ثعلبه بن يربوع وأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان . وأفلتهم نوفل بن عبد الله على فرس له فقدم مكة من الغد وقد أهلوا رجما فأخبرهم بالذي لقي أصحابه ، فلم يستطيعوا طلب القوم وانطلق اصحاب رسول الله صلعم بغنيمتهم وأسراهم حتى قدموا على نبي الله صلعم فأخبروهم بالخبر فقـالوا: يارسول الله أصبنا القوم نهارا فلما مسينا نظر نا الى هلال رجب فلا ندرى أصبناهم في رجب أو في آخر يوم من جمادي الآخر. وسيأتي نزول الآية

قالوا: وبعثت قريش إلى النبي صلعم فى فداء أصحابهم فقى ال النبي صلعم دلن نفديهما حتى يقدم صاحبانا، يعنى سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان . أخبرنا محمد قال أخبرنا مجمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى قال

هُدَّتَنَى أَبُو بَكُر بن اسماعيل بن محمد عن أبيه قال قال سعد بن أبي وقاص خرجنا مع عبد الله بنجحش حتى ننزل ببحران (وبحران ناحية معدن بني سليم) فارسلنا أباعرنا وكنا اثني عشر رجلا كل اثنين يتعاقبان بعيرا فكنت زميل عتبة بن غزوان وكان البعير له ، فضل بعيرنا . وأقمنا عليه يومين نبغيه ومضى أصحابنا وخرجنا في آثارهم فأخطأناهم فقدموا المدينةقبلنا بأيام ولم نشهد نخلةفقدمناعلي رسول الله صلعم وهم يظنون أنا قد أصبنا ولقد أصابنا في سفرنا مجاعة . لقد خرجنا من مليحة. و بين المليحة و بين المدينة ستة برد و بينهاو بين المعدن ليلة بين معدن بني سليم و بين المدينة\_ قال لقد خرجنا من المليحة نو بة وما معنا ذواق حتى قدمنـا المدينة قال قائل: أبا اسحق كم كان بين ذلك وبين المدينة: قال ثلاث كنا اذا بلغ منا أكلنا العضاة وشربنا عليه الماء . حَي قدمنا المدينة فنجد نفرا من قريش قد قدموا في فدا. أصحابهم فأبي رسول الله صلعم أن يفاديهم وقال. انى أخاف على صاحبي أذاهم ،قالوا وكان من قول رسول الله صلعم لهم وإن قتلتم صاحبي قتلت صاحبيكم ، وكان فداهما أربعين أوقية فضة لكل واحد والاوقية أربعون درهما أخبرنا محمد قالأخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي ، قال فحدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جحش قال كان في الجاهلية المربع فلما رجع عبد الله ابن جحشمن نخلة خمس ماغنم وقسم بين أصحابه سائر الغنائم، فـكان أولخمس خمس في الإسلام ، حتى نزل بعد ( واعلموا أن ماغنمتم من شيءفإن لله خمسه) أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي قال حدثني محمد بن يعيي بن سمل عن محمد بن سمل بن أبي حثمة عن رافع بن خديج عن أبي بردة ن ينار أن النبي صلعم وقف غنائم أهل نخلة ، ومضى إلى بدر حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم أهل بدر وأعطى كل قوم حقهم. قالوا ونزل القرن (يسألونك عن الشهر الحرام) فحدثهم الله في كتابه أن القتال

فى الشهر الحرام حرام كما كان وأن الذى يستحلون من المؤسنين هو اكثر من ذلك من صدهم عن سبيل الله حتى يعذبوهم ويحبسوهم أن يهاجروا إلى رسول الله عليه السلام وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام فى الحج والعمرة ، وفتنتهم إياهم عن الدين ويقول (الفتنة أشد من القتل) قال نحنى به أساف و نائلة أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى قال فحدثنى معمر عن الزهرى عن عروة قال : فودا رسول الله صلعم عمرو بن الحضرى وحرم الشهر الحرام كما كان نحرمه . حتى أنزل الله عز وجل براءة . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد ، قال حدثنا الواقدى قال فحدثنى ابو بكر بن أبى سبرة عن عبد المجيد بن سهل عن حدثنا الواقدى قال فحدثنى ابو بكر بن أبى سبرة عن عبد المجيد بن سهل عن كريب قال سألت ابن عباس : هل ودى رسول الله صلعم ابن الحضرمى ؟ قال كريب قال ابن واقد : والمجتمع عليه عندنا أنه لم يود . وفى تلك السرية سمى عبدالله ابن جحش أمير المؤمنين ، حدثنى بذلك ابو معشر .

تسمية من خرج مع عبد الله بن جحش فى سريته: ثمانية نفرعبد الله بن جحش وابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعامر بن ربيعة وراقد بن عبد الله التميمى وعكاشة بن محصن وخالد بن أبى البكير وسعد بن أبى وقاص وعتبة أبن غزوان: ولم يشهدا الواقعة. ويقال كانوا اثنى عشرويقال كانوا ثلاث عشر والثابت عندنا ثمانية

#### بدر القتال

قالوا: ولما تحين رسول الله صلعم انصراف العيرمن الشام، ندب، بلا لعير . وبعث رسول الله صلعم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد قبل خرو من المدينة بعشر ليال يتجسسان خبر العير حتى نزلا على كشد الجهنى بالنخبار من الحوراء (والنخبار من وراء ذى المروة على الساحل) فاجازهما وأنزلهما

ولم يزالا مقيمين عنده في خباء ، حتى مرت العير فرفع طلحةوسعيد على نشز من الأرض فنظرًا إلى القوم ، وإلى ما تجمل العير ، وجعل أهل العير يقولون ياكشد هل رأيت أحدا من عيون محمد . فيقول أعوذ بالله أن عيون محمد بالنخبار .فلما راحت العيرباتاحتي أصبحا ثم خرجا وخرج معهما كشدخفيرا، حتى أوردهما ذا المروة وساحلت العير . فأسرعت وساروا الليل والنهار فرقا من الطلب فقدم طلحة بن عبيد الله وسعيد المدينة اليوم الذي لاقاهم رسول الله صلعم ببدر ، فخرجا يعترضان الني عليه السلام فلقياه بتربان . ( وتربان بين ملل والسيالة على المحجة وكانت منزل ابن أذينة الشاعر ) وقدم كشد بعدذلك فأخبر النبي صلعم سعيد وطلحة إجارته إياهما فحياه رسولالله صلعموأكرمه وقال وألا أقطع لك ينبع ، فقال : إنى كبير وقد نفد عمرى ، ولـكن اقطعها لابن أخى فقطعها له قالوا وندب رسول الله صلعم المسلمين وقال «هذه عير قريش فيها أموالهم لعل الله يغنمكموها ۽ فأسرع من أسرع حتى إن الرجل ليساهم أباه في الخروج . فكان ،ممن ساهم سعد بن خيثمة وأبوه في الخروج إلى بدر فقال سعد لأبيه : إنه لو كان غير الجنة آثر تك به إنى لأرجو الشهادة فى وجهى هذا. قال خيثمة : آثرنى ، وقرمع نسائك . فأبى سعد فقال خيثمة : إنه لابد لأحدنا من أن يقيم ، فاستهما فخرج سهم سعد فقتل ببدر.

وأبطأ عن الذي صلعم نفر كبير من أصحابه كرهوا خروجه وكان فيه كلام كثير واختلاف ، وكان من تخلف لم يلم لأنهم ماخرجوا على قتال وإنما خرجوا للعير وتخلف قوم من اهل نيات وبصائر ، لوظنوا أنه يكون قتال ما تخلفوا ، وكان ممن تخلف أسيد بن حضير . فلما قدم رسول الله صلعم قال له أسيد : الحمد لله الذي سرك وأظهرك على عدوك ، والذي بعثك بالحق ما تخلفت عنك رغبة بنفسي عن نفسك ، ولا ظننت أنك تلاقي عدوا ، ولا ظننت إلا أنها لعير . فقالله رسول الله صلعم «صدقت» وكانت أول غزوة أعز الله فيها الإسلام وأذل فيها أهل الشرك .

وخرج رسول الله صلعم بمن معه ، حتى انتهى إلى نقب بنى دينار . ثم بيوت السقيا (البقع نقب بنى دينار بالمدينة والسقيا متصل بيوت المدينة) يوم الأحد لاثنتي عشرة خلت من رمضان . فضرب عسكره هناك وعرض المقاتلة ، فعرض عبد الله بنعمر وأسامة بززيد ورافع بن خديج والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت فردهم ولم يجزهم . أحبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال احدثناالواقدى قال فحدثنى أبو بكر بن إسهاعيل عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه . قال : وأيت أخى عمير بن أبى وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلعم يتوارى . فقلت : مالك يا أخى ؟ قال إنى أخاف أن يراني رسول الله صلعم ويستصغرني فيردني وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة . قال : فعرض على رسول الله صلعم فيردني وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة . قال : فعرض على رسول الله صلعم قال فكان سعد يقول : كنت أعقد له حمائل سيفه من صغره فقتل ببدر . قال نستة عشر سنة .

أخبرنا محمد، قال أخبرنا عبد الوهاب، قال حدثنا محمد، قال حدثنا الواقدى فحدثنى أبو بكر بن عبد الله، قال حدثنى عياش بن عبد الرحمن الاشجعى: أن النبي صلعم أمر أصحابه أن يستقوا من بئرهم يومئذ.وشرب رسول الله عليه السلام من ما بئرهم . أخبرنا محمد، قال أخبرنا عبد الوهاب، قال حدثنا محمد، قال حدثنا الواقدى، قال : فحدثنى عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو أن النبي صلعم كان أول من شرب من بئرهم ذلك اليوم أخبرنا محمد قال أحبرنا محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أن رسول الله صلعم كان يستعذب له من بيوت السقيا بعد ذلك . أخبرنا محمد قال أحبرنا عبد الوهاب قال حدثنى ابن أبي قبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أن رسول الله صلعم كان يستعذب له من بيوت السقيا بعد ذلك . أخبرنا محمد قال أحبرنا عبد الوهاب قال حدثنا الواقدى قال فحدثنى ابن أبي ذيب عن المقبرى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلعم صلى عند بيت

السقيا، ودعا يومئذ لأهل المدينة فقال « اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك دعاك لأهل مكة . وإني محمد عبدك ونبيك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم ، اللهم حبب الينا المدينة واجعل ما بها من الوباء بخم اللهم انى قد حرمت ما بين لابتها ، كا حرم إبراهيم خليلك مكة . ( وخم على ميلين من الجحفة ) .

قالو اوقدم على رسول الله صلعم عدى بن أبى الزغباء وبسبس بن عمر ومن بيوت السقياقالوا وجاء عبد الله بن عمرو بن حرام إلى رسول اللهصلعم يومندفقال يارسول الله لقد سرنى منزلك هذا ، وعرضك فيه أصحابك ، وتفاءلت به · إن هذا منزلنا بني سلبة حيث كان بيننا وبين أهل حسيكة ما كان ( حسيكة الدباب والدباب جبل بناحية المدينة كان يحسكه يهود وكان لهم بها منازل كثيرة ) فعرضنا هاهمنا أصحابنا ، فاجرنا من كان يطيق السلاح ورددنا من صغر عن حمل السلاح ، ثم سرنا إلى يهود حسيكة وهم أعز يهود كانوا يومئذ فقتلناهم كيف شئنا فذات لنا سائر يهود إلى اليوم ، وأنا أرجو يارسول الله أن نلتق نحن وقريش فيقر الله عينك منهم وكان خلاد بن عمرو بن الجموح يقول: لما كان منالنهار رجع إلى أهله بخرباء . فقال له أبوه عمرو بن الجوح ما طلبت إلا أنكم قد سرتم . فقال : إن رسول الله صلعم يعرض الناس بالبقع قال عمرو: نعم الفال والله إنى لأرجو أن تغنمُواوأن تظفروا بمشركى قريش . إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حسيكة . قال : فان رسول الله صلعمقد غير اسمه وسماه السقيا قال فكانت في نفسي أن أشتريها ، حتى اشتراها سعد ابن أبي وقاص ببكرين، ويقال بسبع أواق. قال فذكر للني صلعم أنسعدا اشتراها فقال: , ربح البيع ، قالوا وراح رسول الله صلعم عشية الأحد من بيوت السقيالاثنتيعشرة مضتمن رمضان . وخرج المسلمون معه. وهم ثلثمائة وخمسة وثمانية تخلفوا ، فضرب لهم بسهامهم وأجورهم . وكانتالا بلسبعين بعيراوكانوا يتعاقبونالابل، الاثنين والئلاثة والاربعة فكان رسولاللهصلعم

وعلى بن أبى طالب عليه السلام ومرثد. ويقال زيد بن حارثة مكان مرثد يتعاقبون بعيراواحدا. وكان حزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كشة وأنس مولى النبى صلعم على بعير . وكان عبيدة بن الحارث والطفيل والحصين ابنا الحارث ومسطح بن أثاثة على بعير لعبيدة بن الحارث ناضح ابتاعه من ابن أبى داود المازنى وكان معاذ وعوف ومعوذ بنو عفرا ومولاهم أبو الحراء على بعير .

(يتلوه إن شاء الله في الجزء الثاني )

### راسم الحمالات م

أخبرنا الشيخ الاجل السيد العالم العدل الامين أبو بكر محمد بن عبد الباقي ابن محمد البزاز قال أخيرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهري ـقراءة عليهـفى المحرم سنةسبع وأربعين وأربعمائة . قال : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيويه الخزاز قال قرىء على أبي القاسم عبد الوهاب بن أبي حية ، وأنا أسمع قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاعً الثلجي قالحدثني محمد بن عمر الواقدى: وكان أبي بن كعب وعمارة بن حزم وحارثه بن النعمان على بعير ، وكان خراش بن الصمة وقطبة بن عامر بن حديدة وعبد الله بن عمرو بن حرام على بعير ، وكان عتبة بن غزوان وطليب ابن عمير على جمل لعتبةبن غزوان ، يقال له العبس ، وكان مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة ومسعود بن ربيع على جمل لمصعب وكان عمار بن ياسر وابن مسعود على بعير ، وكان عبد الله ن كعب وأبو داود المازنى وسليط بن قيس على جمل لعبد الله بن كعب ، وكان عثمان وقدامة وعبد الله بنو مظعون والسائب بنعثمان على بعير يتعاقبون ، وكان أبو بكر وعمروعبدالرحمن بن عوف على بعير ، وكان سعد بن معاذ وأخوه وابن أخيه الحرث بن أوس والحرث ابن أنس على جمل لسعد بن معاذ ناضح يقال له الذيال، وكان سعد ابن زيد وسللةً بن سلامة وعباد بن بشر ورافع بن يزيد والحرث بن خرمة على ناضح لسعد بن زيد : ما تزود إلا صاعا من تمر . أخبرنا محمد، قالأخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد بن شجاع قال حدثني محمد بن عمر، قال فحدثني عبيد بن يحى عن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: خرجت مع الني صلعم إلى بدر وكان كل ثلاثه يتعاقبون بعيرا ، فكنت أنا وأخى خلاد بن رافع على

بكر لذا ، ومعنا عبيد بن زيد بن عامر ، فكنا نتعاقب ، فسرنا حتى إذا كنا بالروحاء إذ خربنا بكرنا فبرك علينا وأعي . فقال أخى اللهم إن لك على ندرا لئن رددتنا إلى المدينة لأنحرنه . قال فر بنا الذي صلعم ، ونحن على تلك الحال فقلنا : يا رسول الله برك علينا بكرنا . فدعا رسول الله صلعم بما ، فتمضمض و توضأ فى أناء ، ثم قال : افتحا فاه ففعلنا ثم صبه فى فيه ، ثم على رأسه ، ثم على عنقه ، ثم على دابه ، ثم قال على عنقه ، ثم على دابه ، ثم قال ومضى رسول الله صلعم ، فلحقناه أسفل من المنصرف وإن بكرنا ومضى رسول الله صلعم ، فلحقناه أسفل من المنصرف وإن بكرنا لينفر بنا حتى إذا كنا بالمصلى راجعين من بدر ، برك علينا ، فنحره أخى ، فقسم لحمه وتصدق به .

الصلاة والسلام وخرج رسول الله صلعم من بيوت السقيا حتى سلك بطن العقيق. ثم سلك طريق المكتمن حتى خرج على بطحاء ابن ازهر ، فنزل تحت شجرة هناك ، فقام أبو بكر الصديق رضى الله عنه الى حجار فبنى تحتها مسجداً فصلى فيه رسول الله صلعم وأصبح يوم الاثنين ، فهو هناك وأصبح ببطن ملل ( وتربان بين الخفيرة وملل ) وقال سعد بن أبي وقاص لما كنا بتربان قال لى رسول الله صلعم : « ياسعد انظـر الى الظي ، قال « فافرق له بسهم ، وقام رسول الله صلعم فوضع قذه بين منكبي وأذنى . ثم قال « ارم اللهم سدد رميته ، قال : فما اخطأ سهمي عن نحرهقال : فتبسم الذي صلحم .قال وخرجت اعدو فأجده وبه رمق ، فذكيته ، فحملناه حتى نزلنـا قريبا ، فامر به رسول الله صلعم فقسم بين أصحابه . أخبرنا محمد . قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن شجاع ، قال حدثني محمد بن عمر قال حدثني بذلك محمد بن بجاد عِن أبيه عن سعد قالوا: وكان معهم فرسان فرس لمرثد بن أبي مرثد الغنوي وفرس للمقداد بن عمرو المهوانى حليف بني زهرة ويقال فرس للزبير ولم يكن إلا فرسان ولا اختلاف عندنا أن المقداد له فرس أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد بن شجاع ، قال حدثني محمد بن عمر قال حدثني موسى بن يعقوب عن عمته عن أبها عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد ابن عمرو ، قال : كان معي فرس يوم بدريقال له سنبحة . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال الواقدى قال وحدثني سعد بن ملك الغنوى عن آبائه قال : شهد مرثد الغنوى يومئذ على فرس له يقال له السيل قالوا ولحقت قريش بالشام في عيرها وكانت العير الف بعير ، وكانت فيها أموال عظام ، ولم يبق بمكه قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعدا الا بعث به في العير . حتى أن المرأة لتبعث بالثني الناقة فكان يقال إن فيها لخسين الف

دینار . وقالوا : أقل وإن كان لیقال إن أكثر مافیها من المال لآل سعید بن العاص ، لابی احیحة . إما مال لهم أو مال مع قوم قراض علی النصف . فكانت عامة العیر لهم ، ویقال كان لبنی مخزوم فیها مائتا بعیر و خمسة أو أربعة الف مثقال وكان لامیة بن خلف الفا مثقال . أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد ، قال متجره أبى الحویرث ، قال : كان لبنی عبد مناف فیها عشرة ألف مثقال وكان متجرهم الی غزة من أرض الشام وكانت عیرات بطون قریش فیها (یعنی العیر)

أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب ، قال حدثنا محمد قال ، حدثني محمد ابن عمر قال فحدثني عبد الله بن جعفر عن أبى عون مولى المسور عن مخرمة بن نوفل قال : لما لحقنا بالشام أدركنا رجل من جذام فاخبرنا أن محمدا كان عرض لعيرنا فى بدأتنا ، وأنه تركه مقما ينتظر رجعتنا ، قد حالف علينا أهل الطريق ووادعهم قال مخرمة : فخرجنا خاتفين نخاف الرصد، فبعثنا ضمضم بن عمرو حين فصلنا من الشام . وكان عمرو بن العاص يحدث يقول : لما كنا بالزرقا (والزرقا بالشام بناحيـة معان من اذرعات على مرحلتين ) ونحن منحدرونِ إلى مكة لقينا رجلا من جذام فقال قد كان عرض محمد لـكم في بدأتكم فى أصحابه فقلنا ماشعرنا قال: بلى فأقام شهرا ثم رجع الى يثرب وأنتم يوم عرض محمد لكم محفون ، فهو الآن احرى أن يعرض لـكم إنما يعد لكم الآيام عدا ، فاحذروا على عيركم . وارتأوا آرامكم . فوالله ما أرى من عدد وكراع ولا حلقة . فاجمعوا أمرهم ، فبعثوا ضمضم وكان في العير . قد كانت قريش قد مرت به وهو بالساحل معه بكران له فاستجروه بعشرين ومثقالًا . وأمره ابوسفيان أن يخبر قريشا أن محمدا قد عرض لعيرهم ، وأمره أن يجدع بعيره إذا دخل ويحول رحله ويشق قيصه من قبله ودبره ، ويصيح العَوْثُ العَوْثُ وَيَقَالُ أَمَا يُشَوَّهُ مِنْ تَبُوكُ ، وكان في العير ثلاثون رجلا من قريش فهم بمروين العاص وعرامة بن نوفل

قال: وقد وأن عالك بني عبد المطلب قبل مسمعم بن عرو رؤيا رأتها عَالَوْعَمَا وَصَلَّمَتُ فِي صِدْرِهَا .فلرسلت إلى أخيها العباس فقالت يا آخي قد وآلة وأبت رؤيا الليلة أفظمهما . وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة ، فاكتم على ما أحدثك منها . قالت ؛ رأيت راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأيطح ثم صرخ بأعلى صوته يآال غدر انفروا إلىمصارعكم فيثلاث منوخ بها ثلاث مزات فأرى الشاش اجتمعوا اليه ثم دخل المسجد والناس يقيعونه ، إذ مثل به يعيره على ظهر النكمية فصرخ بمثلها ثلاثا ، ثم مثل به بعيره على رأس أفي قبيس منم صوح بمثلها ثلاثا ثم أخذ صخرة من أبي قبيس فارسلها فاقبلت موتي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بتي بيت من يهوت مكة ولا دار من دور مكة إلا دخلته منها فلقة فكان عمرو بن العاص عدث فيقول : المد وأيم كل مذاو لقد رأيت في دارنا فلقة من الصخرة التي الطُّقَتُ مِنْ أَلِي قَبِيسٍ : فَلَقَاكَانُ قُلْكُ عِبْرَةً . ولكن الله لم يرد أن نسلم يومثُدُ لمُكُنَّهُ أَخْرُ اسْلَامِنَا إِلَى مَاأَرَادٍ. قَالُوا : وَلَمْ يَدْخُلُ دَارًا وَلَا بِينًا مِنْ دُور بَن عَلَيْمَ وَلَا بَنِي زَهِرَةً مِن مَلَكَ لَلْصَحْرَة شيء : قالوا : فقال أخوها : إن هــدُه المقياء فترج مهمة استى لق الوليدان عتبة بن ديعة وكانله صديقا فذكرها له واستكتب في الحديث في الناس. قال : فغدوت أطوف بالبيت وأبو حل في رهيا عن قريش يتحدثون فمودا برؤيا عاتكة فقال: أبو جهل:مار أبت عاتكة هذه . فقلت وما ذاك فقال: يابني عبد المطلب أما رضيتم أن تنفياً وجالكم عن تتما تساوكم. وحمت عاتكة أنها رأت في المنام كذا للذي رأت قساريس كي الالله فان يك ما قالت حقا . فسيكون . وإن مضت الثلاث ولم تسكن ، يعكت عليكم النكم أكلب أهل بيت في العرب . فقال : يامصفر

المنته أنت أولى بالكفاب واللوم منا . قال ابو مجهل : انا استبقنا المجدوأتتم فقلتم فينأ السقاية فقلنا لانبالى تسقون الحاج مم قلتم فينا الحجابة فقلمنا لانبالى تحجبون البيت وثم قلتم فينا الندوة فقلنا لانبالى تلون الطعام وتطعمون الناس مُمَّ قَالَتُمْ أَفَيْنَا المُوافَاقَةُ فَقَلْنَا لانبالي يُحمَّعُونَ عَنْدُكُمْ مَاتُرْفُدُونَ بِهِ الضعيف. فلسا أطعمنا الناس وأطعمتم ، وازدحمت الركب واستبقنا المجد ، فكنا كفرسي رَجُمَانَ ، قَلْتُمْ مَنَا غَيْ ثُمْ قَلْتُمْ مِنَا نَبِيةً ، فَلَا وَاللَّاتِ وَالْعَرَى لَا كَانَ هَذَا أَبِدَا . قلل افوالله ما كان من اليه كبير غير أنى قد جحدت ذلك ؛ وأنكر تأن تكون عاتسكة رأت شيئاً . فلما أمسيت ، لم تبق امرأة اصابتها ولادة عبد المطلب إلا عياءت ، فقلن : رضيتم بهذا الفاسق الخبيث يقع في رجاله كم ، ثم قد تناول نما كم وانت تسمع . ولم يكن لك عند ذلك غيرة قال : والله ما فعلت إلامالا أبالى به ، والله لأتعرض له غداً ، فإن عاد لاكفيكموه . فلما أصبحوامن ذلك اليوم الذي رأت فيه عاتكة مارأت قال أبوجهل: هذا يوم. ثم الغد. قال أبو جهل هذان يومان فلما كان فىاليوم الثالث . قال أبوجهل هذه تلاثة أيام مَابَقِي . قال : وغيروت في اليوم الثالث وأنا حديد معضب، أربي أنَّ قد فاتني منه أمرَ أحبأن أذركه . وأذكر ما الحفظيُّ النساء به من مقالتهن لي ماقلن فوالله إنى لامشي نحوه وكان رجلا عفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر إذ هُوج نحو باب بني سهم يشتد . فقلت : ما باله لعنه الله أكل مهذا فرقا من أن أشاتمه ، فاذا هو قد سمع صوت ضنعضم بن عمرووهمو يقول: يلمعشر قريش يآل لؤي بن غالب اللطيمة أمو الكم قدعر ضلها محدفي أصحابه . الغوث الغوث وَاللَّهُ مَا أَرَى أَنْ تَدْرَكُوهَا . وجنمضم ينادى بَدَّلكُ بِبَطْنَ الوادى ، قد جدع أذنى بعيره وشق قيصه قبلا ودبرا ، وحول رحله . وكان يقول : لقد رأيتني قبل أن أدخل مكة وإنى لارى فىالنوم وانا على راحلتي كأن وادى مكة يسمل أعفله إلى أعلاه دما فاستيقظت فرحا مذهورا وكر متهما المقريش، ووقع فئ

قسى أنها مصيفانى أنفسهم . وكان يقال: إن الذى نادى يومئذ ابليس تصور في صورة سراقة بن جعشم فبيق ضمضما فأ نفرهم إلى عيرهم ، ثم ما ضمضم يعده فكان عمير بن وهب يقول مار أيت أعجب من أمر ضمضم قطوما صرخ على لسائه الا شيطان ، إنه لم علكنا من أمورنا شيئا حتى إنا نفر ناجل الصعب والذلول . وكان حكم بن حزام يقول : ما كان الذى جاءنا فاستنفرنا إلى الغير إنسان ، إن هو إلا شيطان . فقيل : كيف ياأ با خالد . فقال إن لاعجب منه ماملكنا من أمورنا شيئا

قالوا: ويجهز الناس وشغل بعضهم عن بعض وكان الناس بين رجلين إما خارج وإما بإعث مكانه رجلا فأشفقت قريش لرؤيا عاتكة . وسرت بنو هاشم . وقال قائلهم : كلازعمتم أنناكذبنا وعاتكة . فأقامت قريش ثلاثاتتجهز ويقال يومين . وأخرجت قريش أسلجتها واشتروا سلاحا وأعان قويهم صعيفهموقام سهيل بن عمرو في رجال من قريش فقال يا معشر قريش هذا محد والمضاة معه من شبابكم وأهل يثرب قد عرضوا لعيركم ولطيمة قريش ﴿وَالْمُطْهِمُهُ النَّجَارَةِ . قَالَ أَبُو الزَّنَادُ اللَّطِيمَةُ جَمِيعُ مَاجِمَلُتُ الْإِبْلِ للتَّجَارَةِ. وقال غيره اللطيمة البطر خاصة) فن أراد ظهرا فهذا ظهر ومن أراد قوة فهذه قوة هِيقَام رَفِعة بن اللَّاسُود فقال إنه واللاصوالعرى مانزل بكم أمر أعظم من هذا " إن طمع بحد وأهل يثرب أن يعترضوا لعيركم فيها حرائبكم فأوعبوا، والا يتخلف منكم أحد ومن كان لاقوة له فهذه قوة. والله لئن أصابها محمدلا يروعكم يهم إلا وقد دخلوا عليكم وقال طعيمة بن عدى يا معشر قريش إنه والله جانول لكم أمر أجل من هذا ، أن تسقياح عيركم ولطيمة قريش فيها أمواليكم وجرائيكم والقما أعلم رجلا ولاامرأة من بني عبد مناف له نش فصاعدا إلا وهو في هذه العير، فن كان لا قوة به فعندنا قوة تحمله و تقويه ، فحمل على عشرين بعيرا وقواهم وخلفهم في أهلهم بمعونة . وقام حنظة ابن أبي سفيان

وعمرُو بن أبي سفيان فحضا الناس على الحروج، ولم يدعو اإلى قوة ولاحملان فقيل لهما الا تدعوان إلى ما دعا إليه قومكما من الحملان فقالاوالله: مالنا مال وما المال الالابي سفيان . ومشى نوافل بن معاوية الديلي إلى أهل القوة من قريش فكامهم في بذل النفقة والحلال لمن خرج فكلم عبد الله بن أبي ربيعة فقال: هذه خمس مائة دينار فضع حيث رأيت. وكلم حويطب بن عبد العزى فأخذ منه ماثتي دينَار أو ثلثمالة ، ثم قوى بها في السلاح والظهر . قانو ا وكان لا يتخلف أحد من قريش إلا بعث مكانه بعيثًا ، فبعثت قريش إلى أبي لحب فقالوا: إنك سيد من سادات أريش وإنك ان تخلفت عن النفير يعتبر بك غيرك من (الطلوع) فاخرج أو ابعث أحداً فجاءه أبو جهل فقال قم أبا عتبة فوالله ما خرجنا إلا غضبا لدينك ودين آبائك . وخاف أبا جهل أن يسلم أبو لهب. فسكت أبو لهب فلم يخرج ولم يبعث وما منع أبو لهب أن يخرج إلا إشفاق من رؤيا عاتكة ، إنه كان يقول إنما رؤيا عاتكة أخذ باليد ويقال إنه بعث مكانه العاص بن هلمام بن المغيرة وكان له عليه دين فقال اخرج وديني لك فخرج عنه قالوا وأخرج عتبة وشيبة دروعا لهماو نظر إليهما عداس، وهما يصلحان دروعهما، ﴿آلة حربهما، فقال: ماتريدان. فقالا: أَلَمْ تَرَ إِلَى الرَّجِلُ الذِّي أَرْسَلْنَاكُ إِلَيْهُ بِالْعَنْبِ فِي كُرَّمْنَا بِالطَّائِفِ. قال : نعم قالاً: نخرج فنقاتله . فبكى وقال : لا تخرجا فوالله إنه لنبي فأبيا فخرجا ، وخرج معهماً ، فقتل ببدر معهماً .

قالوا واستقسمت قريش بالازلام عند هبل للخروج، فاستقسم أمية ابن خلف وعتبة وشيبة عند هبل بالآمر والناهى فخرج القدح الناهى للخروج فأجعوا المقام حتى أزعجهم أبو جهل فقال مااستقسمت ولانتخلف عن عير نا ولما توجه زمعة بن الاسود خارجا وكان بذى طوى أخرج قداحه، فاستقسم بها، فخرج الناهى للخروج، فلق غيظا، ثم أعادها الثانية، فخرج مثل ذلك

فكسرها ، وقال : ما رأيت كاليوم قداحا أكذب من هذه ومر به سهيل بن عمرو وهو على تلك الحال فقال: مالى أراك غضبان ياأ با حكنة . فأخبره زمعة فقال: امض عنك أيها الرجل. وما أكذب من هذه القداح. قد أخبرنى عمير بن وهب مثل الذي أخبرتني أنه لقيه . ثم مضياً على هذا الحديث . آخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدي قَال ، أخبرني موسى بن ضمرة بن سعيد عن أبيه ؛ قال قال أبو سفيان بن حرب لضمضم: إذا أتيت على قريش، فقل لها لا تستقسم بالأزلام. أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبدالوهاب ، قال حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدي ، قال حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن أبي بكر بن سلمان بن أبي حثمة قالٍ سمعت حكيم بن حزام يقول: ما وجهت وجها قط كان أكره لي من مسيرى إلى بدر ولا بأن لى في وجه قط ما بأن لى قبل أن أخرج. ثم يقول: قدم ضمضم فصاح بالنفير ، فاستقسمت بالازلام ، كل ذلك يخرج الذي أكره ، ثم خرجت على ذلك حتى نزلنا مر الظهران فنحر ابن الحنظلية جزرا ، فكانت جزور منها بها حياة فما بقى خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمها، فكان هذا بيناً . ثمهممت بالرجوع ثم أذكر ابنالحنظلية وشؤمه فيردنىحتىمضيت له جهى فكان حكيم يقول: لقد رأيتنا حين بلغنا الثنية البيضاء (والثنية البيضاء التي تهبطك على فخ وأنت مقبل من المدينة ) إذا عداس جالس عليها والناس يمرون إذمر عليه ابنا ربيعة فوثب اليهما فأخذ بارجلهما فى غرزها وهويقول بآبي وأمي أنتها والله إنه رسول الله . وما تساقان إلا إلى مصارعكما . وإن عينيه لنسيل دموعهما على خديه ، فأردت أن أرجع أيضاً ﴿ ثُمَّمُضيت ومر به العاص بن منبه بن الحجاج فوقف عليه . حين ولى عتبة وشيبة فقال : ما يبكيك . فقال يبكيني سيد اي وسيدا أهل الوادي يخرجان إلى مصارعهما ويقاتلان رسول الله . فقال العاص : وإن محمدا رسول الله . قال : فانتفض

عداس انتفاصا واقشعر جلده. ثم بكنى وقال: أن والله إنه لرسول الله إلى الناس كافة . قال : فأسلم العاص بن منبه . ثم مطنى وهو على الشك حتى قتل مع المشركين على شك وارتباب . ويقال : رجع عداس ولم يشهد بدراويقال شهد بدرا وقتل يومنذ . والقول الأول أثبت عندنا

قال وخرج سعد بن معاذ الى مكه قبل بدر فنزل على أمية بن خلف فاتاه أبو جهل ، فقال أتترك هذا وقد آوى محمداً . وآذنا بالحرب . فقال سعد بن معاذ: قل ماشئت أما ان طريق عيركم علينا قال أمية بن خلف مه لا تقل هذا لأبى الحكم فانه سيد أهل الوادى قال سعد بن معاذ : وأنت تقول ذلك ياأمية أما والله لسمعت محمدًا يقول لاقتلن أمية بن خلف: قالأمية أنت سمعته قال قلت نعم قال : فوقع في نفسه · فلما جاء النفير الى أمية أن يخرج معهم إلى بدر فائناه عقبة ابن أبي معيط وابو جهل ومع عقبة مجمرة فيها بخور ومع أبي جهل مكحلة ومرود أدخلها عقبة تحته وقال تبخر فانما أنت امرأة وقال أبو جهل أكتُّحل فانما أنت امرأة قال أميــة : ابتاعوا لى أفضل بعير في الوادى . قَابَتَاعُوا له جَمَلًا بثلاثمائة درهم من نعم بني قشير فغنمه المسلمون يوم بدر قصار في سهم خبيب بن يساف . قالوا وماكان أحد بمن خرج في العير اكره للخروج من الحرث بن عامر . وقال ليت قريشا تعزم على القعود وان مالى فى العيرتلف ومال بني عبد مناف ايضا فيقال : إنك ســيد من ساداتها افلا ترْعَهُا عَنِ الْحَرْوجِ قَالَ : إنى أرى قريشا قد أزمعت على الخروج ، ولا أرى أحداً به طرف تخلف إلا من علة . وأنا أكره خلافها وما احب أن تعلم قريش مَا أَقُولُ الآنمع أن ابن الحنظلية رجلمشؤم على قومه . ما أعلمه إلا يحرز قومه لاهل يثرب . ولقد قسم مالا من ماله بين ولده ، ووقع في نفسه ، أنه لايرجع إلى مكة . وجاءه ضمضم بن عمرو وكانت للحرث عنـــده أيادى فقال: أَبَّا عَامَر رأيت رؤيا كرمتها ، وإنى كاليقظان على راحلتي ، وأرى

كأن ولديكم يميل دماء من أسفله إلى أعلاه . قال الحرث: ماخرج أحيا. وجها من الوجود أكره له من وجهي هذا قال يقول ضمضم له إني لا دى أن تجلس فقال : الحرث لوسمعت هذا منك قبلأن أخرج ماسرت خطوة -فلطو هذا الحير أن تعلمه قريش، فانها تتهم كل من عوقها عن المسير ، وكاف ضيضه قد ذكر هذا الحديث للحرث ببطن ياجج. قالوا ؛ وكرهت قريش وأهل الزأى منهم المسير ومشى بعضهم الى بعض وكان من أبطاهم عن ذلك الحرث بن عامر وأمية بن خلف وعتبة وشبية ابنا ربيعة وحكيم بن حزائم وأبو البختري وعلى بن أمية بن خلف والعاص بن منبه ، حتى نكتهم أبوجهل بالجبن ، وأعانه عقبة بن أني معيط ، فاجمعوا المسير . وقالت قريش : لا تدعوا أحـدًا من عدوكم خلفكم . قالوا : ومما اسـتدل به على كراهة الحرث بن علمر للخروج وعتبة وشبيبة أنه ماعرض رجل منهم حملانا ولإحملوا أحبدا من الناس . وإن كان الرجل ليأتيهم حليفا أو عديدا ولا قوة له ، فيطلب الحلان منهم فيقولون: إن كَان للهُ مال فاحببت أن تخرج فافعل وإلافاقم ، حتى كانت قريش تعرف ذلك منهم ، فلما أجمعت قريش المسير ذكروا الذي بينهم وبين بني بكر من العداوة . وخافوهم على من تخلف وكان أشدهم خوفا عتبة بن ربيعة فكلن يقول: يامعشر قريش إنكم وإن ظفرتم بالذي تريدون، فانا لانأمن على من تخلف , انما تخلف نساء وذرية ومن لاطعم به . فارتوارأيكم فتصور لهم ابليس في صورة سراقة بن جعشم المدلجي فقال: يامعشر قريش قد عرفتم شرفی ومكانی فی قومی، أنا لكم جار أن تأتيكم كنانة بشيء تسكر هو نه فطابت نفس عتبة . وقال أبو جهل : فما تريد ، هذا سيد كنانة هو لنا جار مِن تَحْلُف , فقال عتبة : لاشيء أنا خارج . وكان الذي بين بني كنا نقو قريش فيها حيد ثني يزيد بن فراس الليثي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يزيد اللَّيْي لَنَ البَيْلُ لَحْفِص بن الاخيفِ أحد بني العيصَ بن عامر بن لؤي خرج

بيغي ضالة له وهو غلام في رأسـه ذؤالة وعليه حلة وكان غلاما وضـيـنا فمر بعامر بن يزيد بن عامر بن الملوح ً بن يعمر وكان بضبجنان فقال : من أنت ياغلام. قال أبن لحفص بن الاخيف فقال . يابني بكر لكم في قريش دم . قالوا : نعم . قال : ما كان رجل يقتل هذا برجله إلا استوفى فاتبعه رجل من بني بكر فقتله بدم كانه له في قريش فتكلمت فيه قريش. فقال عامر بن يزيد قد كانت لنا فيكم دماء فما شئتم فان شئتم فأدوا مالنا قبلكم و نودى اليكم ماكان فينا وإن شئتم فانما هوالدم رجل برجل وإن شئتم فتجافوا عنا فيها قبلنا ونتجافى عنكم فما قبلكم فهان ذلك الغلام على قريش . وقالوا : صدق رجل برجــل فلهوا عنه أن يطالبوا بدمه فبينا اخوه مكرز بن حفص بمر الظهران ، إذ نظر إلى عامر بن يزيد . وهو سيد بني بكر على جمل له فلما رآه قال : ما اطلب اثرًا بعد عين . وأناخ بعيره وهو متوشح بسيفه فعلاه به حتى قتله . ثم اتي مكه من الليل فعلق سيف عامر بن يزيد الذي قتله باستار الـكعبة . فلما اصبحت قريش رأوا سيف عامر بن يزيد فعرفوا ان مكرز بن حفصةتله . وكان يسمع من مَكَرَزَ فِي ذَلِكَ قُولَ ۥ وجزعت بنو بكر من قتل سيدها ، فكانت معدة لقتل رجلین من قریش سیدین او ثلاثة من ساداتها

فجاء النفير وهم على هذا من الامر ، فجافوهم على من تخلف بمكه من ذراريهم فلما قال سراقة ماقال . وهو ينطق بلسان ابليس شجع القوم وخرجت قريش سراعا وخرجوا بالقيان والدفوف : وسارة مولاة عمرو بن هاشم بن المطلب وعيزة مولاة الاسود بن المطلب ومولاة امية بن خلف يغنين وفى كل منهل ينحرون الجزر وخرجوا بالجيش يتقاذفون بالحراب وخرجوا بتسع مائة وخمسين مقاتلا وقادوا مائة (فرس بطرا ورياء الناس) كاذكر الله في كتابه (ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس) الى آخر الآية وابو جهل يقول : أيظن محمد أن يصيب منا ما اصاب بنخلة واصحابه ،

سيمًا أنمنع عيرنا أم لا . وكانت الحيل لأهل القوة منهم وكان فى بنى محزوم منها ثلاثون فرسا وكانت الإبل سبع مائة بعير . وكان أهل الحيل كلهم دارع ، وكانوا مائة وكان فى الرجالة دروع سوى ذلك . قالوا

واقبل ابو سفيان بالعـير ، وخافوا خوفا شديداً حين دنوا من المدينــة واستبطأوا ضمضمأ والنفيرفلماكانت الليلة التيبصبحون فيها علىماء بدر جعلت العير تقبل بوجهها الى ما مدر . وكانوا يأتون من وراء بدر آخر ليلتهم وهم على ان يصبحوا بدرا ، إن لم يعترض لهم ، فما أقرتهم العير حتى ضربوا بالعقل على ان جمعنها . ليثني بعقالين وترجع الحنين توارداً إلى ماء بدر وما بها الى إلماء حَاجَة لقد شربت بالامس وجعل اهل العير يقولون : إن هذا شيء ما صنعته منذ خرجناً . قالوا : وغشيتنا تلك الليلة ظلمة حتى ما نبصر شيئا وكان بسبس أبن عمرو وعدى بن ابي الزغباء وردا على مجدى بدرا يتجسسان الحبر ، فلمنا نزلا ماء بدر أناخا راحلتهما إلى قريب من الماء ثم أخذا أسقيتهما يستقيان من الماء فسمعا جاريتين من جواري جهينة يقال لاحدهما برزة وهي تلزم صاحبتها في درهم كان لها عليها ، وصاحبتها تقول ان العير غدا او بعد غد قد نزلت الروحاء ومجدى بن عمرو يسمعها فقال صدقت فلسا سمع ذلك بسبس وعدى انطلقا راجعين الى النبي صلى الله عليه وســلم حتى لقياه بعرق الظبية ، فاخبراه الحبير . أخبرنا محمد ، قال اخبرنا عبد الوهاب ، قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي ، قال اخبرناكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده وكان احد البكائين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقد سلك فج الروحا موسى الني عليه السلام في سبعين الفا من بني اسرائيــل وصناوا في المسجد الذي بعرق الظبيــة ( وهي من الروحا. على ميلين ممــا يلي المديّنة إذا خرجت على يسارك ) فاصبح ابو سفيان تلك الليلة ببدر قد تقدم العير وهو خاتف من الرصد . فقال يا مجدى هل أحسست أحدا يعلم الله ما

عكة من قرشي ولا قرشية له نش تصاعدا ( والنش نصف ارقية وزي عشرين دوهما الا وقد بعث به معنا ، ولئن كتمتنا شأن عدونا لايصالحك رجل من قريش ما بل بحر صوفة فقال مجدى والقدما رأيت احدا أنكره ولا بينك وبين يثرب من عدو ولو كان بينك ولينها عـدو لم يخف علينــا ، وماكنت لأخفيه عليك ، إلا انى قد رايت راكبين أتيا الى هذا المكان فاشار الى مناخ عدى وبسبس فأناخا به ثم استقيا باسقيتهما ثم انصر فا فجاء ابو سفيان مناخهما فآخذ أبعارا من بعيريهما ، فاذا فيه نوى فقال : هذه والله علائف يثرب هذه عيون محمّد واصحابه . ما ارى القوم إلا قريبا فضرب وجه عيره . فساحل بها وترك بدرا يسارا وانطلق سريعا واقبلت قريش من مكة ، ينزلون كل منهل يطعمون الطعام من أتاهم وينحرون الجزر، فبينا هم كذلك في مسيرهم، أذ تخلف عتبة وشيبة وهما يتحدثانقال احدهما لصاحبه ألم ترالى رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب لقد خشيت منها قال الآخر فاذكرها فأدركهما ابو جهل فقال: ما تحدثان به . قالا نذكر رؤيا عاتكة فقال : ياعجبا من بني عبد المطلب لم ترض أن تتنبأ علينا رجالهم، حتى تتنبأ علينا النساء. اما والله لئن رجعنا الى مكة لتفعلن بهم ولنفعلن . قال عتبة : إن لهم ارحاما وقرابة قريبة . قال : أحدهما لصاحبه: هل لك أن ترجع ، قال أبوجهل ، أترجعان بعد ماسرتما ، فتخذلان قومكما وتقطعان بهم بعـد أن رأيتم ناركم بأعينكم انظنان ان محمـدا واصحابه يلاقونكما ، كلا والله ، ألا فوالله إن معي من قومي مائة وثمانين من اهــل بيتي يحلون اذا حللت ويرجلون اذا رحلت ، فارجعا ان شئتها . قالا ؛ والله لقد اهلكت قومك ، ثم قال عتبة لأخيه شيبة هذا رجل مشؤم - يعني أبا جهل \_ وانه لا يمسه من قرابة محمد ما يمسنا مع أن محمدا معه الولد ، فارجع بنا ودع قوله، قال شيبة . تـكون والله سبة علينا يأبا الوليد أن ترجع الآن بعد ما سرناً ، فمضياً ثم انتهوا الى الجحفة عشاء فنام جميم بن ألصلت بن مخرمة

إن المطلب بن عبد مناف فقال . إني ارى اني بين النائم واليقطان أنظر الى رجل اقبل على فرس معه بعير حتى وقف على فقال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وزمعة الاسود وامية بن خلف وابو البخترى وابو الحمكم ونوفل ابن خویلد فی رجال سماهم من اشراف قریش و أسر سهیـل بن عمرو وفو الحرث بن مشام عن اخيـه قال يقول قائل منهـم : والله انى لاظنـكم الذين تخرجون الى مصارعكم، ثم اراه ضرب في لبة بعيره فارسله في العسكر ، فما يقي خباء من احبية العسكر إلا اصابه بعض دمـه ، فذكر ذلك لابي جهــل ، أوشاعت هذه الرؤيا في العسكر فقال أنو جهل . هذا نبي آخر من بني المطلب سيعلم غدا من المقتول نحن او محمد واصحابه ، فقالت قريش لجهيم ، انما يلعب بك الشيطان في منامك ، فسترى غدا خلاف ما ترى يقتل اشراف اصحاب محمد ويؤسرون ، قال ، فحلا عتبة باخيه فقال هل لك في الرجوع فهذه الرؤيا مثل رؤيا عاتكة ومثل قول عداس والله ما كذبنا عداس ولعمري لـ تن كان محمد كاذبا إن في العرب لمن يكفيناه ولئن كان صادقا انا لاسعد العرب به إنا للجمته ، قال شيبة هو على ما تقول فنرجع من بين اهل العسكر ، "فجاء ابو جهل وهما على ذلك فقال ما تريد ان قالا : الرجوع ألا ترى الى رؤيا عاتكة والى رؤيا جهيم بن الصلت مع قول عداس لنا فقال: تخــذلان والله قومكا وتقطعان بهم قالاً : أهلكت قومك فمضياً على ذلك.

فلما أفلت أبوسفيان بالعير وراى أن قد أحرزها ، أرسل إلى قريش قيس ابن امرى القيس وكان مع أصحاب العير خرج معهم من هكة فأرسله أبوسفيان يأمرهم بالرجوع ويقول : قد نجت عيركم فلا تحرزوا أنفسكم أهل يثرب . فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك إنما خرجتم لتمنعوا عبيركم وأموالكم وقد نجاها الله . فإن أبوا عليك . فلا يأبون خصلة واحدة ، يردون القيان ، فإن الحرب إذا أكلت نكلت . فعالج قريشا وأبت الرجوع وقالوا : أما القيان

فسنردها ، فردوهن من الجحفة ولحق الرسول أبا سفيان بالهدة (والهدة علىسبعة أميال من عقبة عسفان على تسعة و ثلاثين ميلا من مكة) فأخبره بمضى قريش فقال : واقوماه هذا عمل عمروب هشام كره أن يرجع لأنه قد ترأس على الناس. وبغى والبغي منقصة وشؤم . إن أصاب أصحاب محمد النفير ودللنا إلى أن ندخل مكة وكانت القيان سارة مولاة عمرو بن هشام ومولاة كانت لأمية ابن خلف ومولاة يقال لها عزة للاسود بن المطلب وقال أبو جهل: لا والله لانرجع حتى نرد بدرا . وكان بدر موسها من مواسم الجاهلية يجتمع بهاالعرب لهابها سوق. تسمع بنا العربوبمسيرنا فنقيم ثلاثا على بدر ننحر الجزر ونطعم الطعام ونشرب الحَمْر ، وتعزف القيان عليُّنُها ، فلن تزال العرب تهابنا أبداً . وكان الفرات بن حيان العجلي أرسلته قريش حين فصلت من مكة إلى أبي سفيان أن حرب تخبره بسيرها ، وفصولها ، وما قد حشدت ، فخالف أبا سفيان . وذلك أن أبا سفيان لصق بالبحر ولزم فرات المحجة . فوافى المشركين بالجحفة فسمعكلام أبي جهل بالجحفة وهو يقول: لانرجع . فقال : ما بأنفسهم عن نفسك رغّبة . وإن الذي يرجع بعد أن رأى ثاره من كثب لضعيف فمضى مع قريش وترك أبأ سفيان فجرح يوم بدر جراحات وهرب علىقدميه وهو يقول: ما رأيت كاليوم أمرا أنكد إن ابن الحنظلية لغير مبارك الامر

أخبر نا محمد قال أخبر نا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى قال فدننى عبد الملك بن جعفر عن أم بكر بنت المسور عن أبيها قال قال الآخنس ابن شريق وكان أعرابيا وكان حليفا لبنى زهرة فقال: يابنى زهرة . قد نجى الله عيركم ، وخلص أموالكم ، ونجى صاحبكم مخرمة بن نوفل ، فانما خرجتم لتمنعوه وماله ، وإنما محمد . رجل منكم ان أخيكم فأن يك نبيا فأنتم أسعد به ،وإن يك كاذبا يلى قتله غيركم ،خيرمن أن تلوا قتل ان أخيكم ، فارجعوا واجعلوا جبنها بى ، فلا حاجة الكم أن تخرجوا فى غير ضيعة ، لا ما يقول هذا

الرجل فإنه مهلك قومه سريع في فسادهم فأطاعوه. وكان فيهم مطاعا . وكانوا يتيمنون به وقالوا : فكيف نصنع بالرجوع . أن نرجع قال الاخنس نخرج مع القوم . فاذا أمسيت سقطت عن بعيرى فتقولون : نهش الاخنس فاذا قالوا امضوا فقولوا لا نفارق صاحبنا حتى نعلم أهو حى أم ميت فندفنه ؟ فاذا مضوا رجعنا . ففعلت بنو زهرة (فلما أصبحوا بالابواء راجعين تبين للناس أن بني إزهرة رجعوا) فلم يشهدها أحد من بني زهرة قالوا وكانوا مائة أو أقل من المائة وهو أثبت ، وقد قال قائل كانوا ثلثائة . وقال عدى ابن أبي الزغباء في متحدره إلى المدينة من بدر وانتشرت الركاب عليه فجعل عدى يقول : أقم لها صدورها يابسبس : إن مطايا القوم لا تحبس . وحملها على الطريق أكيس لهد نصر الله وفر الاخنس

وأخبر نا محمد قال أخبر نا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن شجاع الثلجى قال حدثنا محمد بن عبر الواقدى قال فحدثنى أبو بكر بن عبد الله عن أبى بكر ان عبد الله عن أبى بكر من عبد الله عن عبر الله بن عمر بن الخطاب قال: خرجت بنو عدى من النفير حتى كانو ا بثنية لفت ، فلما كانو ا فى السحر عدلو ا فى الساحل منصر فين إلى مكة فصادفهم أبو سفيان فقال: يا بنى عدى كيف رجعتم لا فى العير ولا في النفير ، قالوا: أنت أرسلت إلى قريش أن ترجع ، فرجع من رجع ، ومضى من مضى فلم يشهدها أحد من بنى عدى . ويقال إنه لاقاهم بمر الظهر ان فقال تلك المقالة لحم . قال محمد بن عمر الواقدى رجعت زهرة من الجحفة ، وأما بنو عدى فرجعوا من الطريق . ويقال من مر الظهر ان .

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صبيحة أربع عشرة من شهر رمضان بعرق الظبية ، فجاء أعرابي قد أقبل من تهامة فقال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لك علم بأبي سفيان بن حرب . قال مالى بأبي سفيان علم . قالوا : تعال سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وفيكم رسول الله ؟ قالوا فعم . قال : فأيكم رسول الله ؟ قالوا هذا . قال أنت رسول الله ؟ قال :

نعم. قال الأعرابي: فما في بطن ناقتي هذه إن كنت صادقا؟ قال سلمة بن سلامة بن وقش: نكحتها فهي حلى منك. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، وأعرض عنه.

ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الروحاء ليـلة الأربعاء للنصف منشهر رمضان فصلى عند بئر الروحاء، أخبرنا محمد قال حدثنا محمد س عمر الواقدي قال فحدثني عبد الملك بن عبد العزيز عن أبان بن صالح عن سعيد ابن المسيب أنرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من وترَه لعن الكفرة وقال « اللهم لا تفلتن أبا جهلٌ فرعون هذه الأمة ، اللهم لاتفلتن زمعة بن الأسود ، اللهم وأسخن عينأبي زمعة بزمعة ، اللهم أعم بصر أبي زمعة ، اللهم لاتفلتن سهيلا ، اللهم أنج سلمة بن هشام وعياشبن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. والوليد بن الوليد لم يدع له يومنذأسر ببدر ، ولكنه لما رجع من مكة بعد بدر أسلم فاراد أن يخرج إلى المدينة ، فحبس فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالروحاء «هذه سجاسج ، يعنى وادى الروحاء ، هذا أفضل أودية العرب . قالوا وكأن خبيب بنيساف رجلا شجاعاً ، وكان يابي الاسلام ، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر خرج هو وقيس ن محرث وهما على دن قومهما فأدركا الني صلى الله عليـه وسلم بالعقيق وخبيب مقنع بالحديد فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحت المغفر فالتفت رسـول الله صلى الله عليـه وسلم إلى سعد ابَ معاذ وهو يسير إلى جنبه فقال و أليس بخبيب بن يساف ، قال : بلي قال : فأقبل خبيب حتى أخذ ببطان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول إلله صلى للله عليه وسَلم ولقيس بن الحرث (يقال قيس بن المحرث ، وقيس بن الحرث) «ما أخرجكما معنا ، قالا: كنت ان أختنا وجار ناوخر جنا مع قومنا للغنيمة،فقال رسول الله صلى الله عليه وُسلم ( لا يخرجن معنا رجـل ليس على ديننا ) قال خبيب : قد علم قومي أنى عظيم العناء في الحرب شديد النكاية فاقاتل

معك للغنيمة ولم أسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن أسلم ثم قاتل . ثم أدركه بالروحاء فقال أسلمت لله رب العالمين وشهدت أنك رسول الله ، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلك وقال و امضه » وكان عظيم الغناء في بدر وغير بدر ، وأبي قيس بن المحرث أن يسلم ورجع إلى لله ينه ، فلما قدم الني صلى الله عليه وسلم من بدر أسلم ثم شهدا حدا فقتل قالوا وضرح وسول الله صلى الله عليه وسلم فصام يوما ويومين ، ثم رجع ونادى مناديه : يامعشر العصاة : إنى مفطر فافطر وا وذلك أنه قد كان قال لهم قبل ذلك مناديه : يامعشر العصاة : إنى مفطر فافطر وا وذلك أنه قد كان قال لهم قبل ذلك

## بالند الم الحسيم

أخبرنا الشيخ الأجل السيد العالم العدل الامين أمو بكر محمد بن عبد الباقي ابن محمد المزاز قال، أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجماهري قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباسَ بن محمد بن زكريا بن جهوية الحزاز قال: قرى. على أبي القسم عبد الوهاب بن أبي حبة وأنا أسمع قال حدثنا أبوعبد الله محمد بن شجاع الثلجي قال حدثني محمد بن عمر الواقدي قالوا :ومضي رسولالله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان دون بدر أتاه الخبر بمسير قريش فاخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكرهم واستشار رسول الله صلى الله عليهوسلم الناس فقال أبو بكر رضى الله عنه : فاحسن ، ثم قال يا رسول الله إنهــا والله قريش . وعزها والله ما ذلت منذ عزت والله ما آمنت منــذ كفرت . والله لا تسلم عزها أبدا ، ولتقاتلنك فاتهب لذلك اهبتـه وأعد لذلك عدته ، مم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لأمر الله ، فنحن معك والله لا نقول لك كاقالت بنو إسرائيــل لنبيها ، ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) . ولـكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون والذي بعثك بالحقالو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا ( وبرك الغماد من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحل مما يلي البحر وهو على ثمان ليال من مكة إلى اليمن ) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . خيرًا ودعاً له بخير . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشيروا على أيها الناس. وإيما يريد رسول الله صلى ألله عليـه وسلم الأنصار ، وكأن يظن الانصار لا تنصره إلا في الدار . وذلك أنهم شرطوا له أن يمنعوه بما يمنعون منـــه أنفسهم وأولادهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . أشيروا على ، فقام سعد بن معاذ . فقال :

أنا أجيب عن الأنصار . كانك يارسول الله تريدنا . قال : أجل قال . إنك عسى أن تـكون قد خرجت عن أمر قد أوحى إليـك في غيره ، فانا قد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن كل ما جئت به حق وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعـة . فامض يا نبي الله . فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بتي منا رجـل. وصل من شئت، واقطع من شئت ، وخذ من أموالنا ماشئت . وما أخذت من أموالنا أحب إلينا عما تركت . والذي نفسي بيده ما سلكت هذا الطريق قط ، ومالي بها من علم وما نكره أن يلقانا عدونا غدا إنا لصبر عنــد الحرب صدق عند اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن شجاع قال حدثنا الواقدي قال فحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد قال قال سعد: يارسول الله إنَّا قد خلفنا من قومنا قوما مانحن بأشدحبا لك منهم ، ولاأطوع لك منهم لهم رغبة في الجهاد ونية . ولوظنوا يارسولاللهأنك ملاق عدوا مآتخلفوا . ولكن انما ظنوا أنها العير، نبنى لكعريشا فتكون فيمو نعدلك رواحلك ثم نلقى عدو نافان أعزنا اللهو أظهرنا على عدونًا . كان ذلك ما أحببنا ، وإن تكن الآخرى جلست على رواحلك فلحقت من ورا ثنا . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا . وقال : أو يقضى الله حيرًا من ذلك يا سعد . قالو ا فلما فرغ سعد من المشورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سيروا على بركة الله فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين. وَالله لَكَا نَى أَنظُرُ إِلَى مصارع القوم ، قال وأرانا رسول الله صلى لله عليه وسلم مصارعهم يومئذ , هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان ، فما عدا كل رجل مصرعه . قال : فعلم القوم أنهم يلاقون القتال . وأرب العير تفلت ورجوا النصر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم

أخبر نا المحمد قال أخبر نا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن شجاع ، قال حدثنا الواقدى ، قال فحدثني أبو اسماعيل بن عبد الله بن عطية بن عبد الله بن أنيس

عن أبيه . قال : فمن يومئذ عقد رسول الله صلى الله عليه وســلم الألوية وهي ثلاثة . وأظهر السلاح ، وكان خرج من المدينة على غـير لوا. معقو د وخرج رسولالله صلىالله عليه منالروحاء ، فسلك المضيق ثم جاء الىخبيرتين فصلى بينهما ثم تيامن فتشام في الوادي ،حتى مرعلي خيف المعترضة، فسلك في ثنية المعترضة ، حتى سلك على التيا ، وبهـا لتي سفيان الضمرى ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعجل معه قتادة بن النعمان الظفرى ، ويقال عبد لله بن كعب المازني ، ويقال معاذ بن جبل ، فلتي سفيان الضمري على التيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . من الرجل ، فقال الضمرى : بل من أنتم . قال رسول الله . فأخبرنا ونخبرك ، قال الضمرى : وذاك بذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم . نعم ، قال الضمرى : فسلوا بما شئتم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخبرنا عن قريش ، قال الضمرى : بلغني أنهم خرجوا يوم كذا وكذا منمكة فان كان الذي أخبر في صادقًا ، فانهم بجنب هذا الوادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرنا عن محمد وأصحابه ، قال : خبرت أنهم خرجوا من يثرب يوم كذا وكذا . فان كان الذي خبرني صادقا فهم بجانب هذا الوادى . قال الضمرى فمن أنتم قال النبي عليه السملام , نحن من ماء ، وأشار بيده نحو العراق ، فقال الضمري من ماء العراق ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ولا يعلم واحد من الفريقين بمنزل صاحبه بينهم قور من رمل ، وكان قد صلى بالدبة ، ثم صلى بسير ، ثم صلى بذات أجدال، ثم صلى بخيف عين العلا، ثم صلى بالخبير تين ثم نظر إلىجبلين فقال: رما اسم هذين الجبلين؟ ، قالوا : مسلح ومخرى. فقال . منسا كنهما ، قالوا : بنو النَّار وبنو حراق فانصرف من عند الحبيرتين ، فمضى حتى قطع الخبيرتين ، وجعلهمايساراحتي سلك في المعترضة ، ولقيه بسبس وعدى بن أتى الزغباء فأخبراه الخبر

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا، أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع

عشرة من رمضان، فبعث عليا والزبير وسعد بن أبى وقاص وبسبس بن عمرو يتجسسون على الماء وأشار رسول الله صلى الله عليـه وسلم إلى ظريب فقال: أرجو أن « تجدوا الخبر عند هذا القليب الذي يلى الظريب ».

والقليب بئر بأصل الظريب والظريب جبل صغير،فاندفعوا تلقاءالظريب فيجدون على تلك القليب التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روايا قريش فيها سقاؤهم ، ولتي بعض بعضا ، فافلت عامتهم ، وكان بمن عرف أنه أفلت عجير ، وكان أول من جاء قريشا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فناذى .. فقال: يا آلىغالب هذاا بن أبى كبشةو أصحابه قدأخذوا سقاءكم . فماج العسكر وكرهوا ما جاء به قال حكيم بن حزام : وكنا في خباء لنا على جزور نشوى من لحمها، فما هو إلا أن سمعنا الخبر، فامتنع الطعام منــا ولتي بعضنا بعضا . ولقيني عتبة بن ربيعة فقال ، يا أما خالد ما أعلم أحدًا يسير أعجب من مسيرنا إن عيرنا قد نجت وإنا جئنا إلى قوم في بلادهم بغيا عليهم . فقال عتبة ، لارأى لمن لا يطاع، هذا شؤم ابن الحنظلية يا أبا خالد أتخاف ان يبيتنا القوم؟ قلت لا آمن ذلك ، قال فما الرأى يا أبا خالد؟ فال نتحارس حتى نصبح وترون من رأيكم ، قال عتبة هذا الرأى قال : فتحارسنا حتى أصبحنا ، قال أبوجهل ما هذا؟ هٰذا عن أمر عتبة قد كره قتال محمد وأصحابه ، إن هذا لهو العجب ا أتظنون أن محدا وأصحابه يعترضون لجمكم ؟! والله لانتحين ناحية بقومي. فلا يحرسنا أحد، فتنحى ناحية والساء تمطر عليه، يقول عتبة : إن هذا لهو النكد وإنهم قد أخذوا سقاءكم ، وأخذ تلك الليلة يسار غلام عبيد بن سعيدبن العاص وأسلم غلام منبه بن الحجاج وأبو رافع بن أميــة بن خلَّف فأتى بهم النبي صلى الله عليهوسلم وعلى آله ، وهو قائم يصلى فقالوا : سقاء قريش بعثوا نسقيهم من الماء وكره القوم خبرهم ورجوا أن يكونوا لابي سفيان وأصحاب العمير فضربوهم فلما أذلقوهم بالضرب قالوا نحن لأف سفيان ونحن في العير وهذه العير بهذا القوز ، فيمسكون عنهم ، فسلم رسول الله

صلى الله عليه وسلم من صلاته ثم قال: إن صدقوكم ضربتموهم، وإن كذبوكم تركتموهم! فقال أصحاب رسول الله عليه الله عليه وسلم يخبرونا يا رسول الله عليه أن قريشا قد جاءت قال رسول الله عليه السلام صدقوكم خرجت قريش تمنع عيرها وخافوكم عليها ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على السقاء فقال: أين خرجت قريش؟ قالوا خلف هذا الكثيب الذي ترى قال كم هي؟ قالوا كثير قال كم عددها؟ قالوا لاندرى كم هو قال كم ينحرون؟ قالوا: يوما عشرة ويوما تسعة قال: القوم مابين الآلف والتسعمائة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسقاء من خرجمن مكة؟ قالوا: لم يبق أحد به طعم إلا خرج فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت أفلاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال وسلم هل رجع أحد منهم قالوا: رجع أب أبي شريق بني زهرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرشدهم وماكان برشيد، وإن كان ما علمت لمعاديا لله ولكتابه، قال وأحد غيرهم؟ والوا بنو عدى بن كعب

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأشيروا على في المنزل وقال الحباب بن المنذر : يارسول الله ، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هوالرأى والحرب والمشكيدة؟قال: و بل هو الرأى والحرب والمسكيدة ، قال فإن هذا ليس بمنزل انطلق ، بنا إلى أدنى ماء القوم، فإنى عالم بها و بقلها، بها قليب قد عرفت عذوبة مائه ، وماء كثير لا ينزح ، ثم نبنى عليها حوضاو نقدف فيه الآنية فنشرب و نقاتل و نغور ما سواها من القلب، أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب، قال حدثنا محمد بن شجاع ، قال حدثنا الواقدى قال فحدثنى ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرأى ما أشار به الحباب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حباب أشرت بالرأى ، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حباب أشرت بالرأى، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعل كل ذلك ، أخبرنا محمد قال: بالرأى، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعل كل ذلك ، أخبرنا محمد قال:

أخبرنا عبدالوهابقال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي قال فحدثني عبيد بن يحيي حن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: بعث الله السماء وكان الوادى دهسا و الدهس الكثير الرمل ، فأصابنا ما لبدالارض ولم يمنعنا من المسير وأصاب قريشا ما لم يقدروا أن يرتحلوا معه وإنما بينهم قوز من رمل. قالوا وأصاب المسلمين تلك الليلةالنعاس، ألق عليهم ، فناموا وما أصابهم منالمطر ما يؤذبهم ، قال الزبير بن العوام: سلط علينا النعاس تلك الليلة حتى إن كنت لا تشدد فيجلد بي الارض، فما أطبق إلا ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مثل تلك الحال وقالسعد ب ابي وقاص رأيتني وان ذقني بين ثديي فما أشعر حتى افع على جانبي وقال رفاعة بن رافع بن مالك غلبني النوم فاحتلمت حتى اغتسلت آخر الليل قالوا فلما تحول رسولالله صلى الله عليه وسلم إلى المنزل بعد أن اخذ السقاء أرسل عمار بن ياسر وان مسعود فأطافا بالقوم ثم رجعا إلى النبي فقالا يارسول الله القوم مذعورون فزعون إن الفرس ليريد أن يصهل فيضرب وجهه مع أن السماء تسح عليهم · فلما أصبحوا قال نبيه بن الحجاج وكان رجلا يبصر الأثر فقال هذا اثر ابن سمية وابن أم عبد أعرفه قد جاء محمد بسفهائنا وسفهاء أهل يثرب لَمْ يَتْرَكُ الْجُوعُ لِنَا مُبِيتًا . لابدأن نموت أونميت . قال ابو عبد الله قد ذكرت قول نبيه بن الحجاج . لم يترك الجوع مبيتًا لمحمد بن يحيي بن سهل بن ابي حثمة فقال لعمري لقد كانوا شباعا ، لقداخرن أبي أنه سمع نوفل بن معاوية يقول: نحرنا تلكالليلة عشر جزائر فنحن فىخباء من أخبيتهم نشوى السنام والكبد وطيبة اللحم ونحن نخاف من البيات ، فنحن نتحارس إلى أن أضاء الفجر فاسمع هنبها يقـول بعد أن أسفر : هذا أثر ابنسمية وابن مسعود. وأسمعه يقول : لم يترك الحوف لنا مبيتا : لابد أن نموت او نميت · يامعشر قريش النظروا غدا إن لقينا محمدا وأصحابه فابقوا في شبابكم هؤلا. وعليكم بأهل يثرب فانا إن ترجع بهم إلى مكة يبصروا ضلالتهم وما فارقوامر من دن

آبائهم . أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن شجاع ، قال حدثناالو اقدى قال فحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر عن محمو دبن لبيد لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علىالقليب بنى لهعريش من جريد . فقام سعد ابن معاذ على باب العريشمتو شحبالسيف، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر أخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى ، قال فحدثني يحى بنعبد الله بن ابي قتادة عن عبد الله سابي بكر بن حزم قالصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن تنزل قريش ، وطلعت قريش ورسول الله يصفهم وقد أترعوا حوضا يفرطون فيه من السحر وقذف فيه الآنية ودفع رايته إلىمصعب بنعمير تقدم بها إلىموضعها الذي يُريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعها فيه . ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصفوف فاستقبل المغرب، وجعل الشمس خلفه، واقبل المشركون فاستقبلوا الشمس فنزلرسول الله ضلىالله عليه وسلم بالعدوة الشامية ونزلوا بالعدوة اليمانية (عدوتا النهر والوادى جنبتاه ) فجاء رجل من أصحابه فقال يارسول الله : إن كان هذا منك عن وحي نزل إليك فامضله -وإلا فاني أرى أن تعلوا الوادى. فإن أرى ريحا قد هاجت من اعلى ألوادي وانى أراها بعثت بنصرك · فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم ولا قدصففت صفوفى ووضعت رايتي فلا أغير ذلك، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فنزل عليه جبريل (إذتستغيثون ربكم فاستجاب لسكم إنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين ) بعضهم على اثر بعض أخبرنا محمد، قال اخبرناعبدالوهاب، قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي.قال فحدثني معاوية بن عبد الرحمن عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال : عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف يومئذ، فتقدم سواد بن غزية أمام الصف. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم في بطن سواد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استو يا سواد فقال: له سواد أوجعتني والذى بعثك بالحقأقدنى فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلمعن

بطنه ثم قال استقد . فاعتنقه وقبله وقال له : ماحملك على ما صنعت فقال حضر من أمر الله ماقدترى وخشيت القتل فأردت أن أكون آخر عهد بك وأن أعتنقك، قالوا وكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم يسوى الصفوف يومئذ وكأنما يقوم بها القداح . اخبرنا محمد قال احبرنا عبد الوهاب قال : حدثنا محمدقال حدثنا الواقدي، قال فحدثني موسى بن يعقوب عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن رجل من بني أو دقال : سمعت علياً عليه السلام يقول. وهو يخطب بالكوفة. بينا أنا أميح في قليب بدر . ( أميح يعني استق ينزعمن الدلو وهو المتح أيضاً ) جاءت ريح لمأر مثلها قط شدة، ثم ذهبت فجاءت ريح أخرى لمأر مثلها إلاّالتي كانتَ قِبلها ثمجاءت ريح أخرى، لمأر مثلها إلا التي كانت قبلها، وكانت الأولى جبريل في ألف معرسول الله صلى الله عليه وسلم والثانية ميكال في ألف عن ميمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبي بكر وكانت الثالثة إسرافيل فى ألف نزل عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنافى الميسرة، فلما هزم الله عز وجل أعداءه حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه ، فجمحت بي ، فلما جزت، خررت على عنقها فدعوت ربي فأمسكني حتى استويت. ومالى وللخيل ، وإنما كنت صاحب غنم فلما استويت طعنت بیدی هذه حتی اختضبت منی ذا ( یعنی ا بطه )

قالوا وكان يومئذ على الميمنة أبو بكررضى الله عنه، وكان على خيل المشركين زمعة بن الأسود. أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا محمد قال حدثنا الواقدى، قال فحدثنى يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه ، قال كان على خيل المشركين الحارث بن هشام وعلى الميمنة هبيرة بن أبى وهب وعلى الميسرة زمعة بن الأسود. وقال قائل كان على الميمنة الحارث بن عامر وعلى ميسرتهم عمرو بن عبدود أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى ، قال فحدثنى محمد بن صالح عن يزيد بن رومان وابن أبى حبيبة عن داود بن الجصين ، قالا : ما كان على الميمنة النبي صلى الله عليه حبيبة عن داود بن الجصين ، قالا : ما كان على الميمنة ميمنة النبي صلى الله عليه

وسلم يوم بدر ولا على ميسرته أحد يسمى . وكذلك ميمنة المشركين وميسرتهم ماسمعنا فيها بأحد ، قال ابن واقد وهذا الثبت عندنا أخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال . حدثنى محمد بن قدامة عن عمر بن حسين قال : كان لواه رسول القد صلى الله عليه وسلم يومئذ الاعظم لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير ، ولواء الخزرج مع ألحباب بن المنذر . ولواء الأوس مع سعد بن معاذ ، ومع قريش ثلاثة ألوية ، لواء مع أبى عزيز ولواء مع النضر بن الحارث ولواء مع طلحة بن أبى طفحة .

قالواً وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنذ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : وهو يأمرهم ويحبُّهم ويرغبهم في الأجر ﴿ أَمَا بَعْدُ فَانِي أَحْسُكُمُ عَلَى ماحشكم الله عليه وأنها كم عما نهاكم الله عنه . فان الله عظيم شأنه يأمر بالحق ويحب الصدق ويعطى على الحير أهله على منازلهم عنده ، به يذكرون وبه يتفاضلون ، وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق لايقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه ، وإن الصبر في مواطن الباس مما يفرج الله به الهم وينجى به من العم وتدرك النجاة في الآخرة . فيكم ني الله يحذركم ويأمركم فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عز وجل على شيء من أمركم يمقتكم عليه . فإن الله يقول ( لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم) انظروا الذي أمركم بهمن كتابه وأراكم من آياته وأعزكم بعد ذلة فاستمسكوا به يرض ربكم عنكم ، وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمراً تستوجبوا الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته ، فان وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد . وإنما أناوأنتم بالله الحي القيوم . إليه ألجأنا ظهورنا وبه اعتصمنا وعليه توكلنا ، وإليه المصير يُغفر الله لي وللمسلمين ، أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدي قال، فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة بن الزبير ومحمد بن صالح عن عاصم بن عمر عن يزيد بن رومان قالا : لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً تصوب من الوادى ، وكان أول من طلع زمعة بن الأسود ـــعلى فرس له يتبعه ابنه ، فاستجال بفرسه يريد أن يتبوأ للقوم منزلا ــ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم إنك أنزلت على الكتاب وأمرتنى بالقتال ووعدتنى إحدى الطائفتين وأنت لاتخلف الميعاد . اللهم هذه قريش قدأقبلت بخيلائها وفخرها ، تحادك وتكذب رسولك اللهم نصرك الذى وعدتنى ، اللهم أحنهم الغداة ، وطلع عتبة بن ربيعة على جمل أحمر فقال رسسول الله صلى الله عليه وسلم « إن يك فى أحد من القوم خير فنى صاحب الجل الآحر إن يطيعوه يرشدوا ، أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا الواقدى قال حدثنى محمد بن عبد الله عن الزهرى عن عبد الله بن مالك قال : وكان أماء بن رحضة قد بعث إلى قريش ابنا له بعشر جزائر حين مروا به أهداها أمم وقال : إن أحبتم أن نمدكم بسلاح ورجال فانامعدون لذلك فعلنا فأرسلوا أن وصلتك رّحم قد قضيت الذى عليك فلعمرى لئن كنا إنما نقاتل الناس مابنا ضعف عنهم ، ولئن كنا نقاتل الناس مابنا ضعف عنهم ، ولئن كنا نقاتل الله بزعم محمد فما لاحد بالله طاقة .

أخبرنا محمدقال أخبرنا عبد الوهابقال حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال ، فحدثني عبد الرحمن بن الحارث عن جده عبيد بن أبي عبيد عن خفاف بن إيماء بن رحضة قال : كان أبي لبس شيء أحب إليه من إصلاح بين الناس ، موكل بذلك . فلما مرتقريش أرسلني بجزائر عشر هدية لها . فأقبلت أسوقها و تبعني أبي فدفعتها إلى قريش فقبلوها ، فوزعوها في القبائل فر أبي على عتبة ابن دبيعة – وهو سيد الناس يومئذ – فقال : يا أبا الوليد ما هذا المسير؟ قال لا أدرى والله غلبت قال : فأنت سيدالعشيرة فما بمنعك أن ترجع بالناس وتحمل دم حليفك . وتحمل العير التي أصابوا بنخلة ، فتوزعها على قومك . والله مايطلبون قبل محمد ولا هذا والله يا أبا الوليد ماتقتلون بمحمد وأصحابه والله مايطلبون قبل محمد إلا هذا والله يا أبا الوليد ماتقتلون بمحمد وأصحابه إلا أنفسكم ، أخبرنا محمد قال ، أخبرناعبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى قال ، حدثني ابن أبي الوناد عن أبيه قال : ماسمعنا بأحد ساد بغير مال إلا عتبة بن ربيعة

أخبرنا محمد قال أخبرنا عبدالوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى قال فحدثني موسى بن يعقوب عن أى الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم قال: لما نزل القوم أرسل رسول أله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب إلى قريش فقال : ارجعوا فانه يلي هذا الامر مني غيركم أحبُّ إلى من أن تلوهمني وأليه من غيركم أحب إلى من أن أليه منكم . فقال حكيم بن حزام . قدعر ض نصفاً . فاقبلوه . والله لاتنصرون عليه بعد ماعرض منالنصف قال أبوجهل: والله لانرجع بعد أن امكننا الله منهم ولا نطلب أثراً بعد عين ولا يعترض لعيرنا بعد هذا أبدآ . قالوا : وأقبل نفر من قريش حتى وردوا الحوض منهم حكم بن حزام ، فأراد المسلمون تخليتهم ( يعنى طردهم ) فقال النبي عليه السلام دعوهم فوردوا الماء فشربوا فما شرب منه أحد إلا قتل الا ماكان من حكيم ابن حزام . اخسرنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قالحدثنا الواقدى قال ، فحدثني أبو اسحق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبدعن سعيد بن المسيب قال: نجا حكيم من الدهر مرتين لماأراد الله به من الخير خرج رسول الله صلى الله عليهوسلم على نفر من المشركين وهم جلوس يريدونه فقرأيس وذر على رؤسهم التراب فما انفلت منهم رجلٍ إلا قتل إلا حكيما وورد الحوض يوم بدر ، فما ورد الحوض يومئذ أحد إلا قتل إلا حكيما . قالوا فلما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي وكان صاحب قداح فقالوا احزر لنـــا محمدا وأصحابه فاستجال بفرسه حول العسكر ، فصُّوب في الوادى وصعد ، يقول : عسى أن يكون لهم مدد أو كمين ثم رجع فقال : لامدد ولا كمين. القوم ثلثمائة إن زادوا قليلاً ، ومعهم سبعون بعير آومعهم فرسان . ثم قال . يامعشر قريش . البلايا تحمل المنايا . نواضح يثرب تحمل الموت الناقع ، قوم ليست لهم منعة ولا ملجاً إلا سيوفهمألا ترونهم خرسا لايتكلمون، يتلبظون تلبظ الافاعي. والله ماأري أن يقتل مهم رجل حتى يقتل رجلا فاذا أصابوا منكم مثل عددهم فما خير في العيش بعد ذلك ،

فروا رأيكم ، اخبرنا محمد قالأخبرنا عبدا لوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي قال فحدثني يونس بن محمد الظفري عن ابيه قال لماقال لهم عمير بن وهب هــذه المقالة أرسلوا أبا أسامة الجشمي ــ وكان فارسا ــ فأطاف بالنبي صلى الله عليـه وسلم وأصحـابه ثم رجـع اليهم فقالوا له : مارأيت قال والله مارأيت جلدا ولا عـددا ولا حلقـة ولا كراعاً . ولـكنىوالله رأيت قوما لا يريدون أن يؤبوا إلى أهليهم ، قوما مستميتين ليست لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم زلاق العيون كا" نهم الحصا تحت الجحف ثم قال: أخشى أن يكون لهم كمين أو مدد فصوب في الوادى ثم صعد ثم رجع اليهم ثم قال : لا كمين ولا مدد، فروا رأيكم. أخبرنا محمدقال، أخبرنا عبدالوهاب قال حدثنامحمد قال أخبرنا الواقدي قال: فحدثني محمد بن عبدالله عن الزهري عن عروة ومحمدبنصالح عنعاصم بنعمر عنابن رومان قالوا: لماسمع حكيم بن حزام ماقال عمير بن وهب مشي في الناس وأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد أنت كبير قريش وسيدها والمطاع فها . فهل لك أن لا تزال منها بخير آخر الدهر . مع مافعلت يوم عكاظوعتبة يومئذ رئيس الناس . فقال وما ذاك ياأبا خالد؟ قال : ترجع بالناس وتحمل دم حليفك وما أصاب محمد من تلك العير ببطن نخلة . إنكم لا تطلبون من محمد شيئًا غير هذا الدم والعير فقال عتبة قد فعلت وانت على بذلك قال : ثم جلس عتبة على جمله، فسار في المشركينمن قريش يقول: ياقوم أطيعوني ولا تقاتلوا هذا الرجل وأصحابه واعصبوا هذا الامر برأسي واجعلوا جبنها بي فان منهم رجالا قرابتهم قريبة : ولا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه فيورث ذلك منهم شحناء وأضغاناً . ولن تخلصوا إلى قتلهم ، حتى يصيبوا منكم عددهم . مع إنى لا آمن أن تكون الدبرة عليكم، وأنتم لا تطلبون إلا دم هذا الرجل. والعير التي اصاب. وأنا احتمل ذلك وهو على ياقوم . أن يك محمد كاذبا يكفيكموهذوبان العرب ـ ذويان العرب صعاليك العرب ـ وإن يكن ملـكا أكلتم في ملك ان

اخيكموان يكن نبياكنتم أسعد الناس بهياقوم لاتردوا نصيحتى ولاتسفهوا رأيي قال فحسده أبو جهل حين سمع خطبته وقال : إن يرجع الناسءنخطبة عتبة يكن سيد الجماعة . وعتبة أنطق الناس وأطوله لسانا وأجمله جمالا ، ثم قال عتبة : أنشدكم الله في هذه الوجوه التي كأنها المصابيح أن تجعلوها إنداداً لهذه الوجوه التي كأنها وجوه الحيات. فلما فرغ عتبة من كلامه قالوا: قال أبو جهل إن عتبة يشير عليكم بهذا لأن ابنه مع محمد . ومحمد ابن عمه وهو يكره أن يقتل ابنه وابن عمه. امتلاً والله سحرك ياعتبة وجبنت حين التقت حلقتا البطان . الآن تخذل بيننـــا وتأمر نا بالرجوع . لا والله لانرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد ، قال فغضب عتبة فقال ، يامصفر استه ستعلم أينــا أجبن . وستعلم قريش من الجبان المفسد لقومه هذا جناى وأمرتأمرى وْبشرى بالشكل أم عمرو . ثم ذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرمى أخى المقتول بنخلة . فقال : هذا حليفك ــ يعنى عتبة ــ يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينيك ويخذل بين الناس قد تحمل دم أخيك . وزعم أنك قابل الدية . ألا تستحى تقبل الدية وقد قدرت على قاتل أخيـك . قم فانشد خفرتك فقام عامر بن الحضرمي ـ فاكتشف . ثم حثا على أستــه التراب ثم صر خ. واعمراه يخزى بذلك عتبة ــ لأنه حليفه من بين قريشـ فأفسد على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عتبة . وحلف عامر لايرجع حتى يقتل من أصحاب محمد . وقالوا لعمير بن وهب : حرش بين الناس فحمل عمير فناوش المسلمين لان ينقضالصف. فثبت المسلمون على صفهمولم يزولوا. وتقدم ابن الحضرمي فشدعلي القوم فنشبت الحرب . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال ، . حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدىقال ، فحدثني عائذ بن يحي عن أبي الحويرث عرب نافع بن جبير عن حكيم بن حزام قال: لما أفسد الرأى أبو جهل على الناس وحرش بينهم عامر بن الحضرمي فأقحم فرسه. فـكان أول من حرج إليه مهجمع مولى عمر ، فقتله عامر . وكان أول قتيل قتل من الأنصار حارثة

ابن سراقة قتله حبان بن العرقة . ويقال عمير بن الحمام قتله خالد بن الأعلم العقيلي أخبرنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال ، حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال : ماسمعت أحداً من المكيين يقول إلا حبان بن العرقة .

قالوا وقال عمر بن الخطاب في مجلس ولايتــه ياعمير بن وهب آنت حازرنا للمشركين يوم بدر ، تصعدفي الوادي وتصوب ، كأني أنظر إلى فرس تحتك تخبر المشركين أنه لا كمين لنا ولا مدد ، قال أى والله ياأميرالمؤمنين وأخرى أنا والله الذي حرشت بين الناس يومنذ . ولكن الله جاء بالإسلام وهدانا له فماكان فينا من الشرك أعظم من ذلك . قال : عمر صدقت . قالوا كلم عتبة حكيم بن حزام فقال ليس عند أحدد خلاف إلا عند ابن الحنظلية اذهب إليه فقل له إن عتبة محمل دم حليفه ويضمن العير . قال حميكيم قد دخلت على أبى جهل وهو يتخلق بخلوق. و درعه موضوعة بين يديه فقلت: إن عتبة بعثني إليك. فأقبل على مغضبا فقال: أما وجد عتبة أحداً يرسله غيرك؟ فقلت : أما والله لو كان غيره أرسلي مامشيت في ذلك . ولكن مشيت في إصلاح بين الناس. وكان أبوالوليد سيد العشيرة فغضبغضبة أخرى فقال: وتقول أيضاً سيد العشيرة فقلت أنا أقوله؟ قريش كلها تقوله فا مر عامراً أن يصيح بخفرتهوا كتشف وقال ؛ إن عتبة جاع فاسقوه سويقاً وجعل المشركون يقولون إن غتبة جاع فاسقوه سويقا ، وجعل أبوجهل يسر بماصنع المشركون بعتبة . قال حكيم فجئت إلى منبه بن الحجاج فقلت له ، مثل ماقلت لأبي جهل فوجدته خيراً من أبي جهل قال: نعم مامشيت فيه وما دعا اليه عتبة. فرجعت الى عتبة فأجده قد غضب من كلام قريش فنزل عن جمله وقد طاف عليهم في عسكرهم يا مرهم بالكف عن القتال . فيا بون . فحمى ، فنزل فلبس درعه وطلبوا له بيضة تقدَّر عليه ، فلم يوجد في الجيش بيضة تسع رأســه من عظم هامته فلما رأى ذلك اعتجر ، ثم برز بين أخيه شيبة وبين ابنه الوليد بن عتبة فبينا أبوجهل في الصف على فرس أنثى فلما جاز بعتبة سل عتبة سيفه،

فقيل هـ و والله يقتله فضرب بالسيف عرقوبي فرس أبي جهل ؛ فاكتسعت الفرس. فقلت: ما رأيت كاليوم. قالوا. قال عتبة: انزل، فان هذا اليوم ليس بيوم ركوب ليس كل قومك راكبا فنزل أبو جهل . وعتبة يقول: ستعلم أينا أشأم عشيرته الغداة ثم دعاعتبة الى المبارزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وأصحابه على صفوفهم فاضطجع فغشيه نوم غلبه ـ وقال لا تقاتلوا حتى أوذنكم وأن اكتنفوكم . فارموهم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم ـ قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله قد دنا القوم وقد نالوا منا ، فاستيقظ رسول الله وقد أراه الله اياهم في منامه قليلا وقلل بعضهم في أعين بعض ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه ، يناشد ربه ما وعدهمنالنصر ويقول : اللهم إن تظهر على هـذه العصابة تظهر الشرك ولا يقم لك دين . وأبو بكر يقول: والله لينصرنك الله وليبيض وجهك وقال ابن رواحة يا رسول الله إنى أشير عليك ورسول الله أعظم وأعلم بالله من أن يشارعليه . إن الله أجل وأعظم من أن تنشده وعده . فقال رسول الشحلي الله عليه وسلم و البن رواحة ألا أنشد الله وعده إن الله لا يخلف الميعاد، وأقبل عتبة يعمد الى القتال فقال له حكيم بن حزام . أبا الوليدمهلا مهلا تنهى عنشيء وتكون أوله . وقال خفاف بن إمام : فرأيت أصحاب الني صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد تصاف الناس وتراجعوا فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلون السيوف وقد انتضوا القسى . وقد ترس أبعضهم عن بعض بصفوف متقاربة ، لا فرج بينها . والآخرون قد ســـاوا السيوف حين طلعوا فعجبت من ذلك . فسألت بعد ذلك رجلا من المهاجرين فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نسل السيوف حتى يغشونا

قالوا: فلما تزاحف الناس قال الاسمود بن عبد الاسد المخزوم حين دنا من الحوض: أعاهد الله لاشر بن منحوضهم أو لاهد منه أو لاموتن دونه. فشد الاسود بن عبد الاسمدحي دنا من الحوض ؛ فاستقبله حمزة بن

عبد المطلب فضربه فأطن قدمه . فزحف الاســود حتى وقع في الحـوض ، فهدمه برجله الصحيحة وشرب منه واتبعــه حمزة فضربه في الحوض فقتله . والمشركون ينظرون على صفوفهم وهم يرون أنهمظاهرون. فدنا الناس بعضهم من بعض فخرج عتبة وشـيبة والوليدحتي فصلوا من الصف ثم دعوا إلى المبارزة ، خرج اليهم فتيان ثلاثة من الأنصار وهم بنــوا عفراء معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث . ويقال ثالثهم عبد الله بن رواحة . والثبت عندنا أنهم بنوعفراً ، فاستحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، وكره أن يكون أول قتال لتي المسلمون فيــه المشركين في الانصار وأحب ان تكون الشوكة لبني عمه وقومه . فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم وقال لهم خيرا ثم نادى منادى المشركين: يا محمد أخرج لنا الأكفاء من قومنا فقال : لهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم ، إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله فقام حمزة بن عبدالمطلب وعلى بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف فمشوا إليهم .فقال عتبة: تكلموا نعرفكم - وكانعليهم البيض فانكروهم ـ فإن كنتم أكفاء قاتلناكم . فقال حمزة ابن عبد المطلب : أسد الله وأسد رسوله قال عتبة كف. كريم ثم قال عتبة : وأنا أسد الحلفاء ومن هذانمعك؟ قال : على بن أبي طالبوعبيدة بن الحرث قال : كَفُوْانَ كُرِيمَانَ . قال ابن أبي الزناد عن أبيه قال : لم أسمع لعتبة كلمة قط أوهن من قوله ــ أنا أسد الحلفاء ــ يعنى حلفاء الاجمة . ثم قال عتبة. لابنه قم يا وليد . فقام الوليد . وقام اليه على وكان أصغر النفر فقتله على عليه السلام • ثم قام عتبة وقام اليه حمزة فاختلفا ضربتين فقتله حمزة رضي الله عنه ثم قام شيبة وقام إليه عبيدة بن الحارثوهو يومئذ أسنأصحابرسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب شــيبة رجل عبيدة بذباب السيف فاصاب عضلة ساقه ؛ فقطعها . وكر حمزة وعلى علىشيبة فقتلاه ؛ واحتملا عبيدة فحازاه إلى الصف؛ ومخ ساقه يسيل فقال عبيدة : يا رسول الله ألست شهيدا . قال بلي

قال أما والله لو كان أبو طالبحيا لعلم أنا أحق بما قال منه حين يقول . . شعر كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أنبا ثناو الحلائل ونزلت هذه الآية (هذان خصان اختصموا في ربهم ) . \_ حمزة أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بار بع سنين والعباس اسن من النبي عليه السلام بثلاث سنين ـ . قالوا وكان عتبة بن ربيعة حين دعا إلى البراز قام إليه ابنه أبو حذيفة يبارزه. فقال لهرسول الله عليه السلام اجلس فلما قام إليه النفراعان أبو حذيفة بن عتبة على أبيه بضربة . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد ، قال حدثنا الواقدي ، قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال شيبة أكبر من عتبة بثلاث سنين ؛ أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي قال فحدثني معمر بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن تعلبة بنصعير قال : واستفتح أبو جهل يوم بدر فقال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لايعلم فاحنه الغداة فانزل الله تبارك و تعالى (إن تستفتحوا فقد جامكم الفتح وإن تنتهوا فهوخير لكم) الآية أخبرنا محمدقال اخبر ناعبدالوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي قال فحدثني عمر بن عقبة عن شعبة مولى ابن عباس قال سمعت ابن عباس يقول: لما تو اقف الناس اغمى على رسو الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم كشف عنه فبشر المؤمنين بجبريل في جند من الملائكة فى ميمنة الناس وميكال في جندآ خر في ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسرافيل في جند آخر الف وابليس قد تصور في صـورة سراقة بن جعشم المدلجي أيذم (١) المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهممن الناس فلما أبصر عدو الله الملائكةَ نَكُصُ عَلَيْ عَقْبَيْهُ وَقَالَ أَنَّى بِيءَ مَنْكُمُ أَنَّى مَالًا تَرُونُ فَتُشْبِث

<sup>(</sup>١) يذم بضم الياء وكسر الذال المعجمة أى يجير المشركين يقال أذمه إذا أجاري، عبد الله الصديق

به الحرث بن هشام وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه فضرب فى صدر الحرث فسقط الحرث وانطلق ابليس لا يرى حتى وقع فى البحر ورفع يديه وقال يارب موعدك الذى وعدتنى واقبل أبو جهل على أصحابه فحضهم على الفتال وقال لا يغرنكم خذلان سراقة بن جعشم اياكم فانماكان على ميعاد من محمد وأصحابه . سيعلم إذا رجعنا إلى قديد ما نصنع بقومه . لايهولكم مقتل عتبة وشيبة والوليد فإنهم عجلوا وبطروا حين قاتلوا وأيم الله لانرجع اليوم حتى نقرن محمدا وأصحابه فى الحبال . فلا الفين أحدا منكم قتل منهم أحدا ولكن خدوهم أخذا نعرفهم الذى صنعوا لمفارقتهم دينكم ورغبتهم عما كان يعسد خذوهم أخذا نعرفهم الذى صنعوا لمفارقتهم دينكم ورغبتهم عما كان يعسد

اخبرنا محمدقال أخبرنا عبدالوهاب قال أخبرنا محمدقال اخبرنا الواقدى قال فحدثنى ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عروة عن عائشة قالت جعل النبى صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدريابنى عبد الرحمن وشعار الخزرج يابنى عبد الله وشعار الأوس يابنى عبد الله . اخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا محمد قال اخبرنا الواقدى قال فحدثنى عبد الله بمحمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا محمد قال اخبرنا على قال كان شعار رسول الله صلى عبر بن على عن اسحاق بن سالم عن زيد بن على قال كان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويامنصور امت ،

قالوا وكان فتية من قريش سبعة قدأ سلموا فاحتبسهم آباؤهم فخرجوا معهم إلى بدر وهم على الشك والارتياب أبوقيس بن الوليد بن المغيرة وأبوقيس بن الفاكة بن المغيرة والحارث بن زمعة وعلى بن أمية بن خلف والعاص بن منبه ابن الحجاج فلما قدموا بدراً رأوا قلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: اغر هؤلاء دينهم بقول الله عز وجل (ومن يتوكل على الله فأن الله عزيز حكيم) وهم مقتولون الآن يقول الله تبارك وتعالى (اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم) ثم ذكر الذين كفروا شر الذكر

فقال ( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون ) إلى قوله ( فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) يقول : نسكل بهم من وراءهم من العرب كلها (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم) يقول: وإنقالوا قد اسلمنا علانية فاقبل منهم (وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبكالله هو الذي أيدك بنصره و بالمؤمنين وألف بين قلوبهم) يقول ألف بين قـــلوبهم على الاسلام (لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم و لكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ) اخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا محمد قال حدثنا الواقدي قال فحدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعبالقرظي قال جعلالله المؤمنين يوم بدر من القوة أن يغلب العشرون إذا كانوا صابرين مائتين ويمدهم يوم بدر بألفين من الملائكة فلما علم أنفيهم الضعفخفف عنهم وانزل الله عز وجل مرجع رسوله عليه السلام من بدر فيمن أصيب ببدر ممن يدعى الإسلام على الشك وقتلمع المشركين يومئذ وكانوا سبعة نفر حبسهم آباؤهم مثلحديث ابنأبى حبية وفيهم الوليدبن عتبة بن ربيعة، وفيمن أقام بمكة لايستطيع الخروج فقال (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) إلى آخر ثلاث آيات قال فكتب بها المهاجرون إلى من كان بمكة مسلماً فقال جندب بن ضمرة الجندعي: لا عذر لي ولا حجة في مقامي بمكة وكان مريضا فقال لاهله اخرجوا بي لعلى أجد روحا قالوا أى وجه أحب إليك قال نحو التنعيم قال فخرجوا به إلى التنعيم ـ وبين التنعيم ومكة أربعة أميال من طريق المدينة \_ فقال : اللهم إنى خرجت إليك مهاجراً فانزل الله فيه ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ) إلى آخر الآية فلما رأىذلك من كان بمكة بمن يطيق الحروج، خرجوا فطلبهم أبوسفيان فى رجال من المشركين فردوهم ، وسجنوهم فافتتن منهم ناس ، فكان الذين افتتنوا حين أصابهم البلاء فأنزل الله عز وجل (ومن النــاس من يقول آمنا

بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) إلى آخر الآية . وآيتين بعدها . فكتب بها المهاجرون إلى من كان بمكة مسلما ، فلما جاءهم الكتاب بما نزل فيهم قالوا : اللهم إن لك علينا إن أفلتنا أن لا نعدل بك أحدا فخرجوا الثانية فطلبهم أبو سفيان والمشركون فأعجزوهم هربا فى الجبال ، حتى قدموا المدينة واشتد البلاء على من ردوا من المسلمين، فضربوهم وآذوهم واكرهوهم على ترك الاسلام

ورجع ان أبى سرح · فقال لقريش : ما كان يعلمه إلا ان قمطة عبد نصرانى . قد كنت أكتب له ، فأحول ما أردت . فأنزل الله عز وجل (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين) والتى تليها وأنزل الله فيمن رد أبو سفيان وأصحابه عن أصابه البلاء (إلا من أكره وقلبه مطمش بالإيمان) وثلاث آيات بعدها . وكان عن شرح صدره بالكفر ابن أبى سرح ثم أنزل الله عز وجل فى الذين فروا من أبى سفيان إلى النبي على الله عليه وسلم الذين صبروا على العذاب بعد فروا من أبى سفيان إلى النبي على الله عليه وسلم الذين صبروا على العذاب بعد شاء الله وبه القرة فى الرابع .

## بالندم الممالحتيم

أخبرنا الشيخ الأجل العدلالعالم أبوبكر محمد بنعبدالباقىن محمد الجوهرى قال اخبرنا محمد بن حيويه قال اخبرنا عبد الوهاب بن أبي حية قال حدثنا محمد بن شجاع الثلجي ، قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي ، قال فحدثني ابو اسحق بن محمد عن اسحق بن عبد الله عن عمر بن الحكم ، قال نادى يوسند نوفل بن خويلد بن العدوية : يا معشر قريش إن سراقة لا سراقة قد عرفتم قومه وخذلانهم لـكم فى كل موطن ؛ فاصدقوا القوم الضرب فانى أعلم أن. ابني ربيعة قد عجلا في مبارزتهما من بارزا . أخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدى ، قال حدثني عبيد بن يحيي عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال إن كنا لنسمع لابليس يومئذ خواراً . ودعاً بالثبور والويل . وتصور في صورة سراقة بن جعشم حتى هرب، فاقتحم البحر ورفع يديه مدا يقول : يارب ما وعدتني . ولقد كانت قريش بعد ذلك تعير سرأقة بما صنع يومئذ . فيقول والله ما صنعت منه شيئًا . أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب ، قال حدثنا محمد ، قال حدثنا الواقدي ، قال فحدثني أبو اسحق الأسلمي عن المحسن بن عبيد االله ابن حنين مولى بني العباس عن عمارة بن اكيمة الليثي قال حدثني شيخ عراك ـ عراك صياد من الحي ـ كان يومئذ على الســاحل مطلا على البحر قــال . سمعت صياحاً يا ويلاه ملاً الوادي . ياحسر تاه فنظرت فاذا سراقة بنجعشم

. فدنوت منه . فقلت . مالك فداك أبي وأمى فلم يرجع الى شيئا ثم أراه اقتحم البحر ورفع يديه مدا يقول: يارب ما وعدتني . فقلت في نفسي جن وبيت الله سراقة وذلك حين زاغت الشمس وذاك عند أنهز امهم يوم بدر . قالو ا وكان سيما الملائكة عمائم قد أرخوها بين اكتافهم خضرا وصفوا وحمرا من نور والصوف في نواصي خيلهم . أحبرنا محمد ، قال أخبرنا عبدالوهاب قال أخبرنا محمد ، قال أخبرنا الواقدى ، قال فحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ المَلاثِكُ قَدْ سُومَتْ فَسُومُوا، فَأَعْلُمُوا بِالصَّوفِ فِي مَعْافُرُهُمْ وَقَلَّانُسُهُمْ . اخبرنا محمد، قال أخبرنا عبد الوهاب، قال أحبرنا محمد، قال أخبرنا الواقدي قال وحدثني موسى بن محمد عن أبيه قال . كان أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون في الزحوف حمزة بن عبد المطلب معلم يوم بدر بريشة نعامة . وكان على عليه السلام معلما بصوفة بيضاء . وكان الزبير معلما بعصابة صفراء وكان الزبير يحدث . أن الملائكة نزلت يوم بدو على خيل بلق عليها عمائم صفر . فكان على الزبير يومنذ عصابة صفراء وكان أبو دجاتة يعلم بعصابة حمراء . أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدي قال فحدثني عبدالله بن موسى بن أمية ابن عبد الله بن أبي أمية عن مصعب بن عبد الله عن مولى لسهيل قال : سمعت سهيلبن عمرو يقول: لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بينالسهاء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون . وكان أبو أسيد الساعدي يحدث بعد أن ذهب بصره قال: لو كنت معكم الآن ببدر ومعى بصرى لاريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة . لا أشك فيه ولا امترى . فكان يحدث عن رجسل من بني غفار حدثه قال : أقبلت وان عملي يوم بدر حي صعدم على جبل ونحن مشركان ونحن على احدى عجمتى بدر ـ العجمة الشامية ـ ننتظر

الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب مع من ينتهب اذ رأيت سحابة دنت منا فسمعت فيها حمحمة الخيل وقعقعة الحديد وسمعت قائلا يقول أقدم حيزوم فاما ابن عمى فانكشف قناع قلبه فمات . وأما أنا فكدت أهلك فتما سكت وأتبعتالبصر حيثتذهب السحابة. فجاءت الى الني صلى الله عليه وسلم واصحابه شمر جعت وليس فيهاشي مماكنت أسمع · أخبرنا محمد قال أخبرنا عبدالوهاب قال أخبرنا محمد قال حدثنا الواقدى قال فحدثني خارجة بن ابراهيم بن محمد ابن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه قال . سأل رسول الله جبريل عليهما السلام . من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم · فقال جبريل يا محمد ماكل أهل السهاء أعرف أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدى قال وحدثني عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه عن جدم عبيد بن أبى عبيد عن أبى رهم الغفارى عن ابن عم له قال: بينها أنا وابن عم لى على ماء بدر فلما رأينا قلة من مع محمد وكثرة قريش قلنا . اذا التقت الفتيان عمدنا الى عسكر محمدو أصحابه فا نطلقنا نحو المجنبة اليسرى من اصحاب محمد ونحن نقول هؤلاء ربع قريش فبينها نحن نمشي في الميسرة إذ جاءت سحابة فعشيتنا فرفعنا أبصارنا اليها فسمعنا أصوات الرجال والسلاح وسمعنا رجلاً يقول لفرسه · أقدم حيزوم . وسمعناهم يقولون رويدا تتام أخراكم فنزلوا على ميمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم جاءت أخرى مثل تلك وكانت مع النبي عليه السلام فنظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا هم الضعف على قريش فمات ابن عمى وأما أنا فتماسكت واخترت النبي عليه السلام . وأسلم وحسن اسلامه

قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . • مارى الشيطان يوما هوفيه أصغر ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة . وما ذاك إلا لمارأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا مارأى فى يوم بدر ، قيل

وما رأى في يوم بدر قال. أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة ، . وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ : , هذا جبريليسوقالريح كأنه دحية-المكلي إنى نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ، أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال أخبرنا الواقدى ، قال فحدثني أبو اسحق ابن أبي عبد الله عن عبد الواحد بن أبي عون عن صالح بن ابراهيم ، قال كان عبد الرحمن بن عوف يقول : رأيت يوم بدر رجلين عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عن يمينه وعن يساره أحدهما يقاتلانأشد القتال ، ثم ثلثهما ثالث من خلفه ثم ربعهما رابع أمامه . أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب ، قال حدثنا محمد ، قال أخبرنا الواقدي ، قال فحدثني أبو اسحق بن أبي عبد الله عن عبد الواحد بن أبي عون عن زياد مولى سعد عن سعد قال : رأيت رجلين يوم بدر يقاتلان عن الني صلى الله عليه وسلم أحدهما عن يساره والآخر عن يمينه وإنى لاراه ينظر إلىذا مرة وإلى ذا مرة مسروراً بما ظفَّـره الله ِ. أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب ، قال أخبرنا محمد ، قال أخبرنا الواقدى قال ، حدثني إسحق بن يحيى عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال ، ما أدرى كم يد مقطوعة وضربة جائفة لم يدم كلمها يوم بدر قدرأيتها . أخبرنا محمد ، قال أخر نا عبدالوهاب ، قال حدثنا محمد ، قال حدثنا الواقدى ، قال فحدثني محمد بن يحيي عن ابن عفير عن رافع بن خديج عن أبي بردة بن نيار قال : جئت يوم بدر بثلاثة رؤس فوضعتهن بين يدى رسول الله صلى الله عليـه وسلم. فقلت يارُسول الله . أما رأسان فقتلتهما . وأما الثالث فانى رأيت رجلا أبيض طويلا ضربه فتدهده أمامه فأخذت رأسه فقال رسول اللهَ صلى الله عليه وسلم , ذاك فلان من الملائكة ،

وكان ان عباس يقول لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر . أخبرنا محمد ، قال اخبرنا عبد الوهاب ، قال أخبرنا محمد، قال اخبرنا الواقدى ،قال فحدثنى ابن عبية عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس ، قال كان الملك

يتصور في صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم فيقول إلى قد دنوت منهم غسمتهم يقولون لو حملوا علينا ماثبتنا ليسوا بشيء . وذلك قول الله تبارك وتعالى ( إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا ) إلى آخِرُ الآية . أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب، قال أخبرنا محمد، قال أخبرنا الواقدي ، قال فحدثني موسى بن محمد عن أبيه قال : كان السائب بنألى حبيش الأسدى يحدث في زمن عمر بن الخطاب يقول : والله ما أسرني أحد من الناس .فيقال فن؟ فيقول : لما انهزمتقريش انهزمت معها فيدركنيرجل أبيض طويل على فرس أبلق بين السهاء والارض فأوثقني رباطا، وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدتي مربوطاً . وكان عبد الرحمن ينادي في المعسكر من أسر هذا؟ فليس أحد يزعم أنه أسرني ، حتى انتهى في إلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم . فقال لى رسول الله عليه السلام . يا ان أبي حبيش من أسرك . فقلت : لا أعرف . وكرهت أن أخبره بالذي رأيت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرهملك من الملائكة كريم . اذهب ياابن عوف بأسيرك. فذهب بي عبـد الرحمن فقال السائب فما زالت تلك الـكلمة أحفظها وتأخر إسلامي حتى كان ما كان من إسلامي . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبدالوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى قال فحدثني عائذ بن يحيي عن أبي الحويرث عن عمارة بن أكيمة الليثي عن حكيم بن حزام قال : لقدر أيتنايوم بدر وقد وقع بوادى خلص بحاد من السهاء قد ســدالافق . (ووادى خلص ناحية الرويثة ) فاذا الوادى يسيل نملا فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماء . أيد به محمد. فما كانت إلا الهزيمة وهي الملائكة

قالوا: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل ابى البخترى وكان قد لبس السلاح يوما بمكة فى بعض ماكان بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم من الآذى فقال : لا يعترض اليوم أحمد لمحمد بأذى الا وضعت فيه السلاح. فشكر ذلك النبي عليه السلام. قال أبو داود المازني فلحقته فقلت : إن رسول الله قد نهى عن قتلك إن أعطيت بيدك قال : وما تريد الى إن كان نهى عن قتلى فقد كت ابليته ذلك . فأما أن اعطى بيدى فواللات والعزى لقد علم نسوة مكة أنى لا اعطى بيدى وقد عرفت أنك لا تدعنى فافعل الذى تريد . ورماه أبو داود بسيم وقال : اللهم سهمك ، وأبو البخترى عبدك . فضعه فى مقتل أبو داود بسيم وقال : اللهم المدرع فقتله ويقال ان المجند بن زياد قتل أبا البخترى ولا يعرفه وقال المجند فى ذلك شعرا عرف أنه قتله . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل وقال : السروه ولا تقتلوه وكان كارها للخروج الى بدر فلقيه خبيب بن يساف فقتله ولا يعرفه . فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلو وجدته قبل أن يقتل لتركته لنسائه ، ونهى فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلو وجدته قبل أن يقتل لتركته لنسائه ، ونهى عن قتل زمعة بن الاسود فقتله ثابت بن الجدع ولا يعرفه .

قالوا: ولما لحم القتال ورسول الله على الله عليه وسلم رافع يديه يسأل الله النصر وما وعده ويقول واللهم إن ظهر على هذه العصابة ظهر الشرك. ولا يقوم لك دين ، وأبو بكر رضى الله عنه يقول : والله لينصرنك الله وليبيضن وجهك فانزل الله عز وجل ألفا من الملائكة مردفين عند اكتاف العدو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أبشر هذا جبريل معتجر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين السماء والارض فلما نزل الى الارض تغيب عنى ساعة ثم طلع على ثناياه النقع يقول أتاك نصر الله اذ دعوته.

قالوا: وأمررسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ من الحصباء كفا فرماهم بها . وقال وشاهت الوجوه . اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم » فانهزم اعداء الله لا يلوون على شيء . والمسلمون يقتلون ويأسرون وما بتى منهم أحد إلا امتلاً وجهه وعيناه . ما يدرى أين توجه من عينه . والملائكة يقتلونهم والمؤمنون

وقال عدى بن ابى الزغباء يوم بدر .

انا عدى والسحل ما المشى بها مش الفحل يعنى درعه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن عدى فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله عدى . قال وماذا قال ابن فلان . قال : لست انت عدى . فقال عدى بن ان الزغباء : أنا يا رسول الله عدى :قال وماذاقال قال : والسحل أمشى بها مشى الفحل قال النبي صلى الله عليه وسلم و وما السحل ، قال : الدرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و نعم العدى عدى ابن أبى الزغباء ، وكان عقبة بن أبى معيط بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر بالمدينة ، فكان يقول بمكة .

يا راكب الناقة القصواء هاجرنا عما قليل ترانى راكب الفرس أعلى رمجى فيكم ثم أنه الوهاب، قال حدثنا الواقدى: أنشدنها اخبرنا محمد، قال اخبرنا عبد الوهاب، قال حدثنا الواقدى: أنشدنها ابن انى الزناد . فقال النبى صلى الله عليه وسلم وبلغه قوله « اللهم كبه لمنخره واصرعه ، قال فجمح به فرسه يوم بدر فاخذه عبد الله بن سلمة العجلانى فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت بن أبى الاقلح ، فضرب عنقه صبرا . وكان عبد الرحمن بن عوف يقول: إنى لاجمع ادراعا لى يوم بدر بعد أن ولى الناس فإذا أمية بن خلف \_ وكان لى صديقا فى الجاهلية وكان اسمى عبد عمر و ولى الناس فإذا أمية بن خلف \_ وكان لى صديقا فى الجاهلية وكان اسمى عبد عمر و فلما كان يوم بدر رأيته كانه جمل أورق ومعه ابنه على \_ فنادانى : يا عبد عمر و . فأبيت أن أجيبه فنادى : يا عبد الله فأجبته . فقال : ما لم حاجة فى اللبن نحن خير لك من أدراعك هذه . فقلت امضيا فجلت أسوقهما أمامى . وقد رأى أمية أنه قد أمن بعض الأمن . فقال لى أمية : رأيت رجلا فيكم اليوم معلما فى صدره ريشة نعامة من هو؟ فقلت حزة بن عبد المطلب فقال فالذى فعل بنا الآفاعيل ثم قال فمن رجل دحداح قصير معلم بعصابة حمراء ؟ قال قلت ذاك رجل من الآنصار يقال له سماك بن خرشة فقال وبذاك أيضا قال قلت ذاك رجل من الآنصار يقال له سماك بن خرشة فقال وبذاك أيضا قال قلت ذاك رجل من الآنصار يقال له سماك بن خرشة فقال وبذاك أيضا قال قلت ذاك رجل من الآنصار يقال له سماك بن خرشة فقال وبذاك أيضا قال قلت ذاك رجل من الآنصار يقال له سماك بن خرشة فقال وبذاك أيضا

ياعبد الاله صرنا اليوم جورا لكم قال فبينا هومعى أزجيه أمامي ومعه ابنه إذ

بصر به بلال وهو يعجن عجينا له ـ فترك العجين وجعليفتل يديه منالعجين فتلاذريعا \_ وهو ينادي يامعشر الأنصارامية بن خلفرأس الكفر لانجوت إن نجا قال عبد الرحمن : فأقبلواكا نهم عوذ حنت الى أولادها . حتى طرح أمية على ظهره واضطجعت عليه وأقبل الحباب بن المنذر فأدخلسيفه فاقتطع أرنبة أنفه . فلما فقد أمية أنفه قال : ايه عنك . أى خل بيني وبينهم قال عبد الرحمن : فذكرت قول حسان . أو عنذلك الانف جادع ، وأقبلاليه خبيب ابن يساف فضربه حتى قتله وقد ضرب أمية خبيب بن يساف حتى قطع يده من المنكب فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فالتحمت واستوت فتزوج خبيب بن يساف بعد ذلك ابنة أمية بن خلف فرأت تلك الضربة فقالت: لا يشلل الله يدرجل فعل هذا ، فقال خبيب: وأنا والله قدأوردته شعوب فكان خبيب يحدث قال : فاضر به فوقالعاتق فاقطع عاتقه حتىبلغت مؤزره وعليه الدرع وأنا أقول: خذها وأنا ابن يساف وأخذت سلاحه ودرعا مقطوعة وأقبل على بن أمية فيعترض له الحباب فقطع رجله فصاح صيحة ما سمع مثلها قط جزعاً . ولقيه عمار فضربه ضربة فقتله ويقال إن عمارًا لاقاه قبـل الضربة فاختلفاضر بات فقتله . والأول أثبت أنه ضربه بعد ماقطعت رجله . وقدسمعنا في قتل أمية غير ذلك .

أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال حدثنا الواقدى قال حدثنى عبيد بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال لماكان يوم بدر وأحد قنا بأمية بن خلف ، وكان لهم فيهم شأن ومعى رمحى ومعه رمحه فتطاعنا حتى سقطت أزجتهما ثم صرنا إلى السيفين فتضاربنا بهما حتى انثنيا ثم بصرت بفتق فى درعه تحت إبطه فخششت السيف فيه حتى قتلته . وخرج السيف وعليه الودك .

وقد سمعنا وجها آخر . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنما

محد قال حدثنا الواقدى قال حدثنى محد بنقدامة بن موسى عن أبيه عن عائشة بنت قدامة قالت قال صفوان بن أمية بن خلف لقدامة بن مظعون ياقدام أنت المشلى بأبي يوم بدر. الناس فقال قدامة : لاوالله مافعلت ولوفعلت مااعتذرت من قتل مشرك . قال صفوان : فن ياقدام المشلى به يوم بدر قال: رأيت فتية من الانصار أقبلوا اليه فيهم معمر بن حبيب بن عبيد بن الحارث يرفع سيفه ويضعه فيقول صفوان : أبو قرد وكان معمر رجلا دميا فسمع بذلك الحارث بن حبيب حاطب فعضب له فدخل على أم صفوان وهى كريمة بنت معمر بن حبيب فقال : ما يدعنا صفوان من الاذى فى الجاهلية والإسلام . فقالت : وماذاك؟ فأخبرها بمقالة صفوان لمعمر حين قال أبوقرد . فقالت أم صفوان : ياصفوان فأخبرها بمقالة صفوان لمعمر حين قال أبوقرد . فقالت أم صفوان : ياصفوان فائم معمر بن حبيب من أهل بدر والله لا أقبل لك كرامة سنة . قال صفوان ياأمة والله لا أعود أبداً تكلمت بكلمة لم ألق بها بالا .

اخبر نا محمدقال أخبر نا عبد الوهاب، قال حدثنا محمد قال حدثني الواقدى قال فحدثني محمد بن قدامة عن أبيه عن عائشة بنت قدامة قالت قبل لأم صفوان ابن أمية و نظرت الى الحباب بن المنذر بمكة هذا الذى قطع رجل على بن أمية يوم بدر قالت: دعونا من ذكر من قتل على الشرك قد أهان الله عليا بضر به الحباب بن المنذر وأكرم الله الحباب بضر به عليا قد كان على الاسلام حين خرج من همنا فقتل على غير ذلك قالوا وقال الزبير بن العوام . لما كان يومئذ لقيت عبيدة بن سعيد بن العاص على فرس عليه لأمة كاملة لا يرى منه الاعيناه . وهو يقول - وقد كانت له صبية صغيرة يحملها وكان له ابط بين وكانت مسقمة - أنا أبو ذات الكرش . أنا أبو ذات الكرش . قال وفي يدى عنرة فاطعن بها في عينه ووقع وأطأ برجلي على خده حتى أخرجت العنزة منعفقة وأخرجت حدقته وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العنزة فكانت تحمل بين يديه وأبي بكر وعمر وعمان رضوان الله عليه ولما جال المسلمون

واختلفوا أقبل عاصم بنأبي عوف بنصبيرة السهمي كأنه ذئب يقول: يامعشر قريش عليكم بالقاطع مفرق الجماعة الآتي بما لا يعرف محمد ، لا نجوت ان نجا ويعترضه أبو دَجَانة فاختلفا ضربتين ويضربه أبو دجانة فقتله . ووقف على سلبه يسلبه . فمر عمر بن الخطاب وهو على تلك الحال فقال : دع سلبه حتى نجهض العدو . وأنا أشهد لك به ويقبل معبد بن وهب فضرب أبادجانة ضربة برك أبو دجانة كما يبرك الجمل. ثم انتهض وأقبل عليه أبو دجانة فضربه ضربات لميصنع سيفهشيثا ،حتى يقعمعبد لحفرة أمامه لايراها وبركعليه أبو دجانة فذبحه ذبحاً . وأخذ سلبه . قالوا ولمــــا كان يومئذ ورأت بنو مخزوم مقتل من قتل قالوا : أبو الحكم لا يخلص اليه . فان ابني ربيعة قد عجلا وبطرا ولم تحام عليهما عشيرتهما فاجتمعت بنو مخزوم فاحدقوابه فجعلوه في مثل الحرَّجة ، وأجمعوا أن يلبسوالامة أبي جهل رجلا منهم فألبسوها عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة فعمد له علىعليهالسلامفقتله، وهو -يراهِ أبا جهل ومضى عنه وهو يقول . خذها وأنا ابن عبدالمطلب ثم ألبسوها أبا قيس بن الفاكه بن المغيرة فصمد له حمزة . وهو يراه أبا جهل فضربه فقتله وهو يقول: خذها وأنا ابن عبـد المطلب ثم ألبسوها حرملة بن عمرو، فصمد له على عليــه السلام فقتله وأبو جهل في أصحابه . ثم أرادوا أن يلبسوها خالد بن الأعلم فأبى أن يلبسها يومئذ فقال معاذ بن عمرو بن الجموح نظرت الى أبي جهل في مثل الحرجة وهم يقولون : أبو الحكم لا يخلص اليه فعرفت أنه هو فقلت : والله لأمو تن دو نه اليوم او لأخلصن اليه ، فصمدت له حتى اذا أمكنتني منه غرة حملت عليه فضربته ضربة وطرحت رجله من الساق ، فشبهها بالنواة تنزو من تحت المراضخ ثم أقبل ابنه عكرمة على فضر بني على عاتقي . وطرح يدى من العاتق الآآنه قد بقيت جلدة فاني اسحب يدى بجلدهمن خلقى، فلما آذتني وضعت عليها رجلي، فتمطيت عليها حيقطعتها ثم لاقیت عکرمة وهو یلوذکل ملاذ . فلو کانت یدی معی لرجوت یومثذ

أنأصيه . ومات معاذ في زمن عثمان . أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبدالوهاب قال أخبرنا محمد ، قال أخبر نـــا الواقدى قال فحدثني ابو مروان عن اسحق إبن عبد الله عن عامر بن عثمان عن جابر بن عبد الله قال أخرني عبــد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم: نفل معاذ بن عمرو بن الجُوح سيف أبى جهل وهو عند آل معاذ بن عمرو اليوم ، به فل. بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عكرمة بن أبي جهل فسأله ، من قتل أباك قال : الذي قطعت يده . فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن عمرو، وكان عكرمة قد قطع يده يوم بدر . أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب . قال حدثنا محمد ، قال حدثنا الواقدى ، قال حدثني ثابت بن قيس عن نافع بن مطعم أنه سمعه يقول: ما كان بنو المغيرة يشكون أن سيف أبي الحكم صار إلى معاذ بن عمرو بن الجموح، وهو الذي قتله يوم بدر . أخبرنا محمد، قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمدبن شجاعقال أخبرنا الواقدى قال فحدثني أبو اسحق عن يونس بنيوسف قال حدثني من حدثه معاذ بن عمرو انهقضي له النبي صلى الله عليه وسلم بسلب أبي جهل قال : فأخذت درعه وسيفه فبعت

قال الواقدى: وقد سمعت فى قتله غير هذا وأخذسلبه. أخبرنا محمد، قال أخبرنا عبد الوهاب، قال حدثنا محمد، قال حدثنا الواقدى، قال حدثنى عبد المحمد ابن جعفر عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الرحمن بن عوف قال عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل فصفنا فأصبحنا ونحن على صفوفنا، فإذا بغلامين ليس منهما واحد إلا وقد ربطت حمائل سيفه فى عنقه فالتفت فإذا بغلامين ليس منهما واحد إلا وقد ربطت حمائل سيفه فى عنقه فالتفت إلى أحدهما فقال: ياعم أيهم أبوجهل. قال قلت: وما تصنع به يا ابن أخى، قال: بلغنى أنه يسب رسول الله فحلفت لئن رأيته لاقتلنه أو أموتن دونه فأشرت له إليه فقلت: من أنتها؟ قالا: ابنا الحارث. قال: فجعلا لا يطرفان

عن أبى جهل حتى إذا كان القتال خلصا إليه فقتلاه وقتلهما رحمهما الله . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال . حدثنا محمد ، قال حدثنا الواقدى . قال فحدثنى محمد بن عوف من ولد معوذ بن عفراء عن ابراهيم بن يحيى عن زيد بن ثابت قال : لما كان يومئذ قال عبد الرحمن : ونظر إليهما عن يمينه وعن شماله ليته كان إلى جنبى من هو أبد من هذين الفتيين فلم ننشب أن التفت إلى عوف فقال : أيهم أبو جهل ؟ فقلت ذاك حيث ترى . فخرج يعدو إليه كأنه سبع ولحقه أخوه ، فأنا أنظر إليهم يضطر بون بالسيوف ثم نظرت إلى رسول الله صلى الشعليه وسلم يمر بهم فى القتلى وهما إلى جنبه .

أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبيد الوهاب ، قال حدثنا محمد . قال حدثنا الواقدى . قال أخبرنا محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك ، قال : سمعت أبي يذكر ما يقول النياس في ابني عفرا ، من صغرهم ويقول . كانوا يوم بدر أصغرهم ابن خمس وثلاثين سيسنة فهذا تربط حمائل سيفه . والقول الأول أثبت .

أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب، قال حدثنا محمد، قال حدثنا الواقدى، قال فحدثى عبد الحميد بن جعفر وعبد الله بن أبى عبيد عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرعن ربيح بنت معوذ قالت: دخلت فى نسوة من الانصلا على أسماء بنت مخربة أم أبى جهل فى زمن عمر بن الخطاب وكان ابهاعياش بن عبدالله بن أبى ربيعة يبعث إليها يعطر من اليمن، وكانت تبيعه إلى الاعطية فكنا نشترى منها، فلما جعلت لى فى قواريرى ووزنت كما وزنت لصواحى، قالت . اكتبن لى عليكن حتى . فقلت : نعم اكتب لها على الربيع بنت معوذ . فقالت أسماء . حلتى وإنك لا بنة قاتل سيده؟ قالت قلت: لا ولكن ابنة قاتل عبده . قالت : والله لا أبيعك شيئا أبدا . فقلت : وأنا والله لا أشترى منك شيئا ابدا . فوالله ما هو بطيب ولا عرف والله يا بنى ما

شممت عطرا قط كان أطيب منه . ولكن يابي غضبت .

قالواولما وضعت الحرب أوزارها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمأن يلتمس أبوجهل، قال ابن مسعود: فوجدته في آخر رمق. فوضعت رجلي على عنقه فقلت : الحدية الذي أخزاك . قال : أنما أخزى الله عبد بن أم عبد لقد ارتقیت مرتقا صعباً یا رویعی الغنم لمن الدائرة؟ قلت لله ولرسوله . قال ابن مسعود: فاقتلع بيضته عن قفاه فقلت: انى قاتلك يا أبا جهل. قال: لست بأول عبد قتل سيده . أما ان أشد ما لقيته اليوم في نفسي لقتلك اياى ألا يكون ولى قتلى رجـــــل من الاحلاف فضربه عبد الله ضربة ووقع رأسه بين يديه . ثم سلبه . فلما نظر الى جسده · نظر الى خصره كأنها السياط . وأقبل بسلاحه ودرعه وبيضته فوضعها بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يانبي الله بقتل عدو الله أبي جهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحقاً يا عُبد الله فوالذي نفسي بيده لهو أحب ألى من حمر النعم ، أو كما قال . قال : وذكرت للني صلى الله عليه وسلم ما به من الآثار . فقال : ذلك ضرب الملائكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دانه قد أصابه جحش من دفع دفعته في مأدبة ابن جدعان فبحشت ركبته ، فالتمسوه فوجدوا ذلك الأثر . ويقال إن أبا سلمة بن عبد الاسد المخزومي وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة فوجد في نفسه . وأقبل على ابن مسعود فقال : أنت قتلته ؟ قال : نعم، الله قتله . قال أبو سلمة : أنت وليت قتله قال نعم قال : لو شاء لجعلك في كمه . فقال ابن مسعود فقدوالله قتلته وجردته قال أبوسلمة : فما علامته قال : شامة سوداء ببطن فخذه اليمني . فعرف أبو سلمة النعت وقال : جردته ولم يجرد قرشي غيره . قال :ابن مسعودانه لم يكن والله في قريش ولا حلفائها أحد أعدى لله ولا لرسوله منه . وما اعتذر من شيء صنعته به فأسكت أبو سلمة فسمع أبو سلمة بعد ذلك يستغفر من كالامه في أبي جهل

وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أبى جهل وقال « اللهم قد أنجزت ماوعدتنى فتمم على نعمتك ، قال فآل ابن مسعود يقولون سيف أبى جهل محلى عندنا بفضة ، غنمه عبد الله بن مسعود يومئذ فاجتمع قول أصحابنا ان معاذ بن عمرو وابنى عفراء أثبتوه . وضرب ابن مسعود عنقه فى آخر رمق فكل قد شرك فى قتله

قالوا ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصرع ابنى عفراء فقال ويرحم الله ابنى عفراء فانهما قد شركا فى قتل فرعون هذه الأمة ورأس أثمة الكفر، فقيل يارسول الله ومن قتله معهما قال « الملائكة» وذأفه ابن مسعود فكان قد شرك فى قتلة اخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب ، قال حدثنا محمد، قال حدثنا الواقدى ، قال فحدثنى معمر عن الزهرى

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . واللهم اكفنى نوفل بن خويله ، وأقبل يومنذ وهو مرعوب قد رأى قتل اصحابه وكان فى أول ماالتقو اهم والمسلمون بصيح بصوت له صحل رافعا صوته : يامعشر قريش ان هذا اليوم يوم العلا والرفعة فلما رأى قريشا قد انكشفت جعل يصيح بالانصار ما حاجتكم الى دمائنا أما ترون ماتقتلون أما لكم فى اللبن من حاجة فأسره جبار بن صخر فهو يسوقه أمامه فجعل نوفل يقول : لجبار \_ ورأى عليها مقبلا نحوه \_ قال يأخا الانصار . من هذا؟ واللات والعزى انى لارى رجلا انه ليريد ني قال : هذأ على بن أبي طالب . قال : مارأيت كاليوم رجلا اسرع فى قومهمته فيصمد له على بن أبي طالب . قال : مارأيت كاليوم رجلا اسرع فى قومهمته فيصمد له على عليه السلام فيضربه فنشب سيف على فى حجفته ساعة ثم نزعه فيضرب ساقيه و درعه مشمرة فقطعهما ثم أجهز عليه فقتله . فقال رسول الله صلى الله على وسلم و قال و الله الذى أجاب دعوق فيه و وأقبل و رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال و الله الذى أجاب دعوق فيه و وأقبل و يقول لا بنه سعيد يحث للقتال . فالتق هو وعلى فقتله . فكان عمر بن الحطاب يقول لا بنه سعيد بن العاص : إنى أراك معرضا تظن أبى قتلت أباك؟ ولا

أعتذر من قتل مشرك . ولقد قتلت خالى بيدى العــاص بن هشــام بن المغيرة فقال سعيد: لو قتلته لكان على الباطل وأنت على الحق· قال: قريش أعظم الناس أحلاما وأعظمها أمانة لا يبغيهم أحد الغوائل الاكبه الله لفيه . وكان على عليه السَّلام يقول: إنى يومئذ بعد ما ارتفع النَّهار ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنـــــا وصفوفهم ، خرجت في أثر رجل منهم فإذا رجل من المشركين على كثيب رمل وسعد بن خشمة وهما يقتتلان حتى قتل المشرك سعد بن خيثمة . والمشرك مقنع في الحديد ، وكان فارســـا فاقتحم عن فرسه فعرفني، وهو معلم ولا أعرفه ، فناداني : هلم ابن أبي طالب للبرازقال : فعطفت عليه فانحط إلى مقبلا وكنت رجلا قصيرا فانحططت راجعــا لــكى ينزل إلى فكرهت أن يعلوني فقال بااب أبي طالب فررت؟ فقلت: قريبا مقر ابن الشترا. قال فلما استقرت قدماى وثبت أقبل . فلما دنا مني ضربني . فاتقيت بالدرقة ؛ فوقع سيفه فلحج ( يعني لزم ) فاضربه على عاتقه . و هو دارع فارتعش ولقد قط سيني درعــــه . فظننت أن سيفي سيقتله ، فاذا بريق سيف من ورائي فطأطأت رأسي ويقع السيف فيطن قحف رأسه بالبيضة وهو يقول: خذها وأنا ان عبد المطلب فالتفت من ورائبي فاذا حمزة بن عبد المطلب .

أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب ، قال أخبرنا محمد ، قال حدثنا الواقدى قال فحدثنى عمر بن عثمان الجحشى عن أبيه عن عمته ، قالت : قال عكاشة بن محصن : انقطع سيفى فى يوم بدر فأعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلمعودا فاذا هو سيف أبيض طويل فقاتلت به حتى هزم الله المشركين فلم يزل عنده حتى هاك . أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب ، قال حدثنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب ، قال حدثنا محمد ، قال أخبرنا الواقدى ، قال حدثنى أسامة بن زيد عن داود بن الحصين عن رجال من بنى عبد الاشهل عدة . قالوا : انكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش يوم بدر فبقى أعزل لا سلاح معه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم

قضيبا كان فى يده من عراجين ارطاب فقال و اضرب به ، فاذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أى عبيد . وقال بينا حارثة بن سراقة كان على الحوض اذ أتاه سهم غرب فوقع فى نحره ، فلقد شرب القوم آخر النهار من دمه : فبلغ أمه واخته وهما بالمدينة مقتله . فقالت أمه . والله لا أبكى عليه حتى يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله . فأن كان ابنى فى الجنة لم أبك عليه . وان كان ابنى فى النار بكيته ، لعمر الله فاعولته ، فلما قدم رسول الله قد عرفت موقع حارثة من قلى فأردت أن أبكى عليه . ثم قلت . لا أفعل حتى أسأل رسول الله من الله عليه وان كان فى النار بكيته فأعولته فقال النبى صلى الله عليه وسلم «هبلت أجنة واحدة ؟ انها جنان كثيرة والذى نفسى بيده انه لهى الفردوس الأعلى ، قالت فلا ابكى عليه أبدا . ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء من ماء فغمس يده فيه ومضمض فاه ، ثم فلول أم حارثة فشربت، ثم ناولت ابنتها فشربت ثم أمر هما فنضحتا فى جيوبهما ففعلتا فرجعتا من عند النبى صلى الله عليه وسلم وما بالمدينة امر أتان أقر أعينا فغملا ولا أسر :

قالوا وكان هبيرة بن أبى وهب لما رأى الهزيمة انخزل ظهره فعقر فلم يستطع ان يقوم فأتاه أبو أسامة الجشمى حليفه ففتق درعه عنه واختمله . ويقال ضربه أبو داود المازنى بالسيف فقط درعه ووقع لوجهه وأخلد إلى الارض وجاوزه أبو داود وبصر به ابنا زهير الجشميان أبو أسامة ومالك وهما حليفاه فذباعنه حتى نجوا به واحتمله أبو أسامة فنجا به وجعل يذب عنه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حماه كلباه الحليف مثل أبى أسامة كا نه رقل، \_الرقل النخلة طلويلة \_ ويقال ان الذي ضربه مجذر بن زياد . أخبرنا محمد قال أخرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى قال فحدثنى موسى بن يعقوب عن الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى قال فحدثنى موسى بن يعقوب عن

عمه سمعت أبا بكربن سليمان بن أبي حثمة قال: سمعت مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدر ، فجعل الشيخ يكره ذلك حتى ألح عليه . فقال حكيم : التقينا فاقتتلنا فسمعت صوتا وقع من السماء إلى الارض مشـل وقع الحصاة في الطست : وقبض النبي صلى الله عليه وسلم القبضة فرش بها فالهزمنا أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد '. قال حدثنا الواقدي قال فحدثني أبو اسحق بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قالسمعت نوفل بن معاوية الديلي يقول انهزمنا يوم بدرونحن نسمع كوقع الحصا فىالطساس بين أيدينا ومنخلفنا . فكان ذلك أشدالرعب عليناً . وكان حكيم بن حزام يقول : انهزمنا يوم بدر فجعلت أسعى وأفول قاتل الله ابن الحنظلية . يزعم أن النهار قد ذهب واللهإن النهار لكما هو . قال حكيم: وما ذاك بي الاحب أن يأتي الليل فيقصر عنا طلب القوم. فيدرك حكيم عبيدالله وعبد الرحمن ابني العوام على جمل لهما فقال عبدالرحمن لاخيه انزلُ فاحمل أبا خالد وكان عبيد الله رجلا أعرج لا رجلة به فقال عبيد الله : إنه لا رجلة بي كما ترى . قال عبد الرحمن والله أن منه بد ألا نحمل رجلا. أن متناكفانا ما خلفنا من عيالنا وإن عشنا حمل كلنا . فنزل عبد الرحمن وأخوه وهو أعرج فحملاه فكانوا يتعاقبون الجمل . فلما دنا منمكة فكان بمر الظهران قال : والله لقد رأيت ههنا أمراً ما كان يخرج على مثله أحد له رأى ولكنه شؤم ابن الحنظلية إن جزورا نحرت ههنا فلم يبق خباء إلا اصابه من دمها . فقالاً : قد رأينا ذلك ولسكن رأيناك وقومنا مضيتم فمضينا معكم فلم يكن لنا أمر معكم وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن شجاع قال حدثني محمد بنعمر الواقدي قال فحدثني عبدالرحمن بنالحارث عن مخلد بن خفاف عن أبيه قال كانت الدروع في قريش كثيرة فلما الهزموا جعلوا يلقونها وجعل المسلمون يتبعونهم ويلقطون ما طرحوا . ولقد رأيتني يومئذ التقطت ثلاثة أدرع جئت بها أهلى كانت عندنا بعد فزعم لى رجل من

قريشـورأىدرعامنهاعندنافعرفها\_ فقالهذه درع الحارث بنهشام. أخبرنا محمد قالأخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدي قال فحدثني محمد بن أبي حميد عن عبد الله بن عمرو بن أمية قال : سمعت ابي عمرو ابن أمية قال . أخبرنى من انكشف يومئذ منهزما وإنه ليقول في نفسه . ما رأيت مثل هذا الامر فر منه الا النساء. قالوا وكان قباث بنأشم الـكنانى يقول. شهدت مع المشركين بدرا · وإنى لانظر إلى قلة أصحاب محمَّد في عيني وكثرة ما معنا من الخيل والرجال ، فانهزمت فيمن انهزم . فلقد رأيتني وإنى لانظر إلى المشركين في كل وجه ، وانى لاقول في نفسي ما رأيت مثل هـذا الامر فر منـه إلا النسام. وصاحبني رجل ، فبينا هو يسير معي إذ لحقنا من خلفنا فقلت لصاحي أبك نهوض قال لا والله ما هو بي قال. وعقر وترفعت فُلْقد صبحتَ غيقة ( عن يسار السقيا بينها وبين الفرع ليلة والمدينة مُمانية برد) قبل الشمسكنت هاديا بالطريق. ولم أسلك المحاج وخفت منالطلب فتنكبت عنها فلقيني رجل من قومي بغيقة فقال ما وراءك؟ قلت لا شيء قتلنا وأسرنا وانهزمنا فهل عندك من حملان قال فحملني على بعير وزودنى زادا ،حتى لقيت الطريق با لجحفة ثم مضيت حتى دخلت مكة وإنى لانظر الى الحيسمان بن حابس الخزاعي بالغميم فعرفت أنه يقدم ينعي قريشا بمكة فلو أردت أن أسبقه لسبقته ، فنكبت عنه حتى سبقنى ببعض النهار فقدمت وقــد انتهى الى مكة خبر قتلاهم وهم يلعنون الخزاعي، ويقولون ما جاءنا بخير فمكثت بمكة ، فلماكان بعد الخندق قلت لو قدمت المدينة فنظرت ما يقول محمد وقدوقع فى قلبي الاسلام . فقدمت المدينة فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسُلّم فقالوا: هو ذاك فى ظل المسجد مع ملاً من أصحابه فأتيته . وأنا لا أعرفه من بينهم فسلت فقال « يا قبات بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثلهذا الامر فر منه الا النساء ي؟ قلت أشُهد أنك رسول الله وأن هذاالامر ما خرج منى الى أحد قط وما ترمرمت به إلا شيء حدثت به نفسى فـلولا

أنك نبي ما أطلعك الله عليه هلم حتى أبايعك فعرض على الاسلام فأسلس. قالوا فلما تصاف|لمسلمون ُوالمشركون . قال رسولاللهصلىالله عليه وسلم من قتل قتیلا فله گذا و گذا ، ومن أسر أسیرافله گذا و گذا » فلما انهزموا كان الناس ثلاث فرق : فرقة قامت عند خيمة النبي عليه السلام وأبو بكر رضى الله عنه فى الخيمة وفرقة أغارتعلى النهب وفرقة طلبت العدو فأسروا وغنموا . فتنكلم سعد بن معاذ . وكان بمن أقام على خيمة النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فقال: يا رسول الله ما منعنا أن نطلبَ العدو زهادة فى الاجر ولا جبنا عن العدو . ولكنا خفنا أن يعرى موضعك ، فتميل عليك خيل من خيل المشركين . ورجال من رجالهم . وقد أقام عنــد خيمتك وجوه الناس من المهاجرين والانصار ولم يشذ أحد منهم . والناس يا رسول الله كثير ومتى تعط هؤلاء لا يبق لأصحابك شيء . والاسرى والقتــلى كثير والغنيمة قليـلة . فاختلفوا فانزل الله جل وعز ( يسئلونك عن الانفال قل|لانفال لله والرسول) فرجع الناس وليس لهم من الغنيمة شيء . ثم أنزل الله عز وجل ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ) فقسمه رسول الله وَالْمُعْلِينَ اللهُ عَلَى الْمُعَدِدُ قَالَ : أَخْبِرُنَا عَبِيدُ الوهابُ قَالَ أَخْبِرِنَا مُحَمِد قال حدثنا الواقدى قال فحدثني يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة ابن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت. قال: سلمنا الانفال لله ولرسوله . ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ونزلت بعد (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه) فاستقبل رسول الله ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّا بالمسلمين الخسفياكانمن أولغنيمة بعد بدر أخبرنا محمدقال أخبرنا عبدالوهاب قال أخبرنا محمد • قال أخبرنا الواقدى قال فحدثني عبد الميمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن أبي أسيد الساعدى مثله أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي قال أخبرنا أبو بكر بن عبدالله بن محمد ابن أبي سبرة عن سليمان بن سحيم عن عكرمة قال اختلف الناس في الغنائم

يوم بدر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم أن ترد فى المقسم فلم يبق منها شيء إلا رد فظن أهل الشجاعة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يخصهم بها دون غيرهم من أهل الضعف . ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقسم بينهم على سواء فقال سعد يارسولالله أتعطى فارس القوم الذي يحميهم مثل ماتعطى الضعيف؟ . فقــال النبي صلى الله عليه وسلم . ثكلتك أمك وهل تنصرون إلا بضعفائعكم ، أخبرنا محمدقالأخبرنا عبدالوهاب قال أخبرنامحمد قال أخبرنا الواقدي قال فحدثني عبد الحميد بن جعفرقال سألت موسى بنسعد ابن زید بن ثابت کیف فعل النبی صلی الله علیه وسلم یوم بدر فی الاسری والأسلابوالانفالفقال نادىمناديه يومئذ ءمن قتل قتيلا فلهسلبه ومن أسر أسيراً فهو له، فكان يعطى من قتل قتيلا سلبه وأمر بمــا وجد فى العسكر وما أخذوا بغير قتال فقسمه بينهم عن فواق فقلت لعبد الحميد بنجعفر فمن أعطى سلب أنى جهل ؟ قال اختلف فيه عندنا فقال قائل أخذه معاذ بن عمرو بن الجموح وقال قائل أعطاه ابن مسعود فقلت لعبدالحميد من أحبرك؟ قال أما الذي قال دفعه الى معاذ بن عمرو فاخبرنيه خارجة بن عبد الله بن كعب . وأما الذي قال ابن مسعود فانه حدثنيه سعيد بن خالد القارظي. قالوا وقد أخذعلي عليه السلام درغ الوليد بنعتبة ومغفره وبيضته وأخذحمزةسلاح عتبة وأخذ عبيدة بن الحارث درع شيبة بن ربيعة حتى وقعت الى ورثته .

يتلوه إن شاء الله وبه القوة في الجامس

## بينالنيالتخالخين

أخبرنا الشيخ الاجل العالم أبو بكر محمد بن عبد الباقى بن محمد البزاز قال : أخبرنا أبُّو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهري ( قراءة عليـه في المحرم سنة سبع وأربعين وأربعمائة ) قال أخبرنا محمد بن حيوية قال . أخبرنا عبد الوهاب بن أبي حية قال: حدثنا محمد بن شجاع الثلجيقال. أخبرنا محمد بن عمر الواقدي • قال : فحدثني محمد بن محي بن سهل عن عمه محمد بن سهل بن أبى حثمة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد الأسرى والاسلاب وما أخذوا في المغنم ثم اقرع بينهم في الاسرى وقسم الاسلاب ومَا أُخذه في العسكر فقسمه بينهم عن فواق . والثبت عندنا من هذا أن كل ما جعله لهم فإنه قد سلمه لهم وما لم يجعل فقد قسمه بينهم فقد جمعت الغنائم واستعمل رسول الله صلى الله عليـــه وسلم عبــد الله بن كعب بن عمرو المازني . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبـــد الوهاب . قال أخبرنا محمد . قال أخبرنا الواقدي . قال حدثني ذلك محمد بن يحيي بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمها بسير (سير شعب بمضيق الصفر ا) وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم . استعمل عليها خباب بن الارت. أخبرنا محمد . قال أُخبرنا عبد الوهاب . قال حدثنا محمد قال . حدثنا الواقدى قال . فحدثني ابن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة عن عبدالله بنمكنف الحارثي من حارثة الانصار قال لما جمعت الغنائم كان فيها إبل ومتاع وأنطاع وثياب فقسمها الموالى فجعل يصيب الرجل البعير ورثه معه وآخر بعيران وآخر أنطاع وكانت السهمان على ثلاثمائة وسبعة عشر سهما والرجال ثلاثمائة وثلاثة

عشر والخيل فرسان لهما أربعة أسهم، ثمانية نفرلم يحضروا وضرب لهمرسول لا اختلاف فيهم عندنا عُمان بن عفان خلفه رسولالله ﷺ على ابنتهرقية وماتت يوم قدوم زيد بنحارثة، وطلحة بنعبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو ان نفيل بعثهما رسول الله ﷺ يتحسسان العير بلغا الحوراء ( الحوراء وراء ذى المروة بينها وبينها ليلتان على الساحل وبين ذى المروة والمدينة ثمانية برد أو قليلا ) ومن الانصار أبو لبابة بن عبد المنذر خلفه على المدينة وعاصم بن عدًى خَلْفه على قباء وأهلالعالية . والحارث بن حاطب أمره بأمر فى بنى عمرو بن عوف . وخوات بنجبير كسر بالروحاء والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فهؤلا. لا اختلاف فيهم عندنا وقد روى أن سعد بن عبادة ضرب له رسول الله ﷺ بسهمه وأجره وقال حين فرغ من القتال ببدر ولئن لم يكن شهدها سعد بن عبادة لقدكان فيها راغبا، وذلك أن سعد بن عبادة لما أخذ رسول الله على في الجهاد كان يأتي دور الانصار يحضهم على الخروج فنهش فى بعض تلك الأماكن فمنعه ذلك من الخروج فضرب له بسهمه وأجره وضرب لسعد بن مالك الساعدى بسهمه وأجره وكان تجهز إلى بدر فرض بالمدينة فمات خلافه وأوصى إلى النبي ﴿ وَشِيْكُ وَضَرَبَ لَرَجُلُمَنَ الْأَنْصَارَ وضرب لرجل آخروهؤلاء الاربعة ليس بمجتمع عليهم كاجتماعهم علىالثمانية أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدي قال حدثنيان أى سبرة عن يعقوب بن زيد عنأبيه أن رسول الله عني ضرب لمقتلى بدر أربعة عشر رجلا قتلوا ببدر قال زيد ن طلحة حدثني عبد الله بن سعد بن خيثمة قال أخذنا سهم أبي الذي ضرب له رسول الله والله الم قسم الغنائم وحمله الينا عويم بن ساعدة أخبرناً محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى قال حدثني ان أبي سبرة عن المسور بن ر فاعة عن عبد الله بن مكنف قال سمعت السائب بن أبي لبالة يخبر أنرسول

الله صلى الله عليه وسلم أسهم لمبشر بن عبد المنذر وقدم بسهمه علينا معن بن عدى وكانت الابل التى أصابوا يومئذ مائة بعير وخمسين بعيرا وكان معهم ادم كثير حملوه للتجارة فغنمه المسلمون يومئذ وكانت يومئذ فيها أصابوا قطيفة حمراً. فقال بعضهم مالنا لا نرى القطيفة ما نرى رسول الله الا أخذها فأنزل الله عز وجل ( وما كان لنبي أن يغل) إلى آخر الآية . وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ان فلانا غل قطيفة فسأل رسول الله ﴿ اللَّهِ الرجل فقال لم أفعل يارسولالله فقال الدال يارسول الله احفروا ها هنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسـلم فحفر هناك فاستخرجت القطيفة فقــال قائل يارسول الله استغفر لفلان مرتين أو مرارآ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعو نامن أبي ختر، وكانت الخيل فرسين فرس للقداد يقال لها سبحة وفرس للزبير ، ويقال لمرثد ، فكان المقداد يقول ضرب رسول الله صلى الله عليهوسلم يومَّنذ للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم . أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدى قال: فحدثني عبد الجيد بن أبي عبس عن أبي عفير محمد بن سهل قال: رجع أبو بردة إبن نيارِ بفرس قدغنمه يوم بدركان لزمعةبن الاسودصار فيسهمه وأصاب المسلمون من خيولهم عشرة أفراس وأصابوا لهم سلاحا وظهرا وكان جمل أبى جهل يومئذ فيها فغنمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل عنده يضرب في إبله ويغزى عليه حتى ساقه فى هدى الحديبيةفسأله المشركون يومئذ الجمل بمائة بعير فقال: لولا أنا سميناه في الهدي لفعلنا · وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صنى من الغنيمة قبل أن يقسم منها شي.

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدى قال: فحدثنى عبد الرحمن بن عبدالله بن ذكوان عن أبيه عن عبدالله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ومحمد بن عبد الله عن الزهرى عن سعيد ابن المسيب قالا: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يومثذ

وكان لمنبه بن الحجاج وكان رسول الله صلى الله عليه وســلم قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة يقال له العضب ودرعه ذاتاالفضول .

أخبرنا محمدقال: أخبرنا عبدالوهاب قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: فسمعت ابن أبي سبرة يقول سمعت صالح بن كيسان يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ومامعه سيف وكان أول سيف تقلده سيف منبه بن الحجاج غنمه يوم بدر وكان أبو أسيد الساعدي يحدث فما حدثني به عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن أبي أسيد وكان إذا ذكر أرقم بن أبي الارقم قال : ما بؤسي منه بواحد فيقنال ماهو فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يردوا مافىأيديهم بما أخذوا من الانفال قال.فرددت سيف ابن عائذ المخزومى واسم السيف المرزبان وكان له قيمة وقدر وأنا أطمع أن يرده إلى فكلم رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وســلم لايمنع شيئاً يسأله فأعطاه السيف وخرج بني لى يفعة فاحتملتهالغول فذهبت به ، فتوركته ظهراً فقيل لأبي أسيد : وكانت الغيلان ذلك الزمان ؟ قال : نعم ولكنها قـ د هلكت فلق ابنى ابن الارقم فبهش إليه ابنى وبكى مستجيراً به فقال : من أنت فأخبره فقالت الغول أناحاضنته . فلهي منه . والصبي يكذبها فلم يعرج عليه . وحرج من داری فرس لی فقطع رسنه فلقیه بالغابة فرکبه حتی إذا دنا من المدينة افلت منه فتعذر إلى أنه افلت مني فلم أقدر عليه حتى الساعة . أخبرنا محمد قال : أخبرنا عبدالوهاب قال : حدثنا محمدقال : حدثنا الواقدى قال : فحدثني أبو بكر بن اسماعيل بن محمد عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف العاص بن منبه يوم بدر فأعطانيه ونزلت في (يسألونك عن الأنفال)

قالوا واخذ رُسول الله صلى الله عليه وسلم بماليك حضروا بدرا ولم يسهم لهم ثلاثة اعبد غلام لحاطب بن أنى بلتعة وغلام لعبدالرحمن بن عوف وغلام لسعد بن معاذ. واستعمل شقران غلام الني عليه السلام على الأسرى فأخذوا من كل أسير مالوكان حراً ما أصابه فى المقسم . أخبرنا محمد قال : فحدثنى أخبرنا عبد الوهاب قال : حدثنا محمد قال : أخبرنا الواقدى قال : فحدثنى أبو بكر بن اسمعيل عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه قال : رميت يوم بدر سهيل بن عمرو فقطعت نساه فاتبعت أثر الدم حتى وجدته قد أخذه مالك بن الدخشم وهو آخذ بناصيته فقلت : أسيرى رميته . فقال مالك : أسيرى أخذته فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه منهما جميعاً فأفلت سهيل بالروحاء من مالك بن الدخشم فصاح فى الناس فخرج فى طلبه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم « من وجده فليقتله » فوجده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله

أخبرنا محمدقال : أخبرنا عبدالوهاب قال : حدثنامحمد قال : حدثناالواقدى قال : فحدثى عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه فقال : أصاب أبو بردة بن نيار أسيراً من المشركين يقال له معبد بن وهب من بنى سعد بن ليث فلقيه عمر بن الخطاب وكان عمر رضى الله عنه يحض على قتل الاسرى لايرى أحدا في يديه أسيرا إلا أمر بقتله وذلك قبل أن تتفرق الناس فلقيه معبد وهوأسير مع أبى بردة فقال : أترون ياعمر أنكم قد غلبتم : كلا واللات والعزى فقال عمر عباد الله المسلمين اتكلم وأنت أسير في أيدينا ثم أخذه من أبى بردة فضرب عنقه ويقال إن أبا بردة قتله . أخبرنا محمد قال : أخبرنا عبد الوهاب فضرب عنقه ويقال إن أبا بردة قتله . أخبرنا محمد قال : أخبرنا عبد الوهاب قال : حدثنا محمد قال : حدثنا أبو بكر بن اسمعيل عن أبيه عن عامر بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تخبروا سعدا بقتل أخيه فيقتل كل أسير في أيديكم »

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدى قال: فحدثنى خالد بن الهيثم مولى لبنى هاشم عن يحيى بن أبى كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله ، ولما أنى بالاسرى كره ذلك سعد بن معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أبا عمروكانه شق عليك الاسرى أن يرسلوا، قال: نعم يارسول الله كانت

أولوقعة التقينا فيها والمشركين فأحببت أن يذلهم الله وأن نئخن فيهم القتل · وكان النضر بن الحارث أسره المقداد يومئذ . فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر ، فكان بالأثيل عرض عليه الأسرى فنظر إلى النضر ن الحارث فأبده البصر فقال لرجل إلى جنبه محمد والله قاتلي لقد نظر إلى بعينين فيهما الموت فقــال الذي إلى جنبه: والله ماهذا منك إلا رعب فقال النضر لمصعب بن عمير : يامصعب أنت أقرب من هاهنا بي رحما كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي هووالله قاتلي إن لم تفعل قال مصعب : إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا . وتقول في نبيه كذا وكذا . قال : يامصعب تجعلني كأحد أصحابي إن قتلوا قتلت . وإن من عليهم من على قال : مصعب إنك كنت تعذب أصحابه . قال أما والله لو أسرتك قريش ماقتلت أبداً وأنا حى. قال: مصعب والله إنى لأراك صادقاً ولكن لست مثلك . قطع الإسلام العهود . قال المقداد : أسيرى . قال النبي صلى الله عليه وسلم « اضرب عنقه اللهم أغن المقداد من فضلك ، فقتله على بن أبي طالب عليه السلام صبرا بالسيف بالأثيل . ولما أسر سهيل بن عمرو قال عمررضي الله عنه : يارسول الله انزع ثنيتيه يدلع لسانه فلايقوم عليك خطيبا أبدا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لآأمثل به فيمثل الله بى وإن كنت نبياً . ولعله يقوم مقاماً لاتكرهه، فقام سهيل بن عمرو حين جاءه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة أبى بكر رضى الله عنه بمكة كا نه كان يسمعها . فقــال عمر حين بلغه كلام سبيل أشهد أنك رسول الله يريد حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم « لعله يقوم مقاما لاتكرهه »

وكان على عليه السلام يحدث يقول أنى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فخيره فى الاسرى أن يضرب أعناقهم أو يأخذ منهم الفداء ويستشهد منهم فى قابل عدتهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال وهذا جبريل يخيركم فى الاسرى بين أن نضرب رقابهم أو نأخذ منهم

الفدية ويستشهد منكم فى قابل عدتهم، قالوا بل نأخذ الفدية ونستعين بها ويستشهد منا فندخل الجنة فقبل منهم الفداء وقتل منهم فى قابل عدتهم بأحد .

قالوا: ولما حبس الأسرى ببدر استعمل عليهم شقران وكان المسلمون قد اقترعوا عليهم طمعوا في الحياة قالوا : لو بعثنا إلى أبي بكر فانه أوصل قريش لارحامنا ولا نعلم أحدا آثر عند محمد منه وبعثوا إلى أبى بكر فأتاهم فقالوا يا أبا بكر إن فينا الآباء والأبناء والإخوان والعمومـة . وبني العم وأبعدنا قريب كلم صاحبك فليمن علينا أو يفادينا فقال: نعم إن شاء الله لا آلوكم خيرا ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: وابعثوا إلى عمر بن الخطاب فانه من قد علم فلا نأمن أن يفسد عليكم لعله يكف عنكم فارسلو اليه فجاءهم فقالوا له مثل ما قالوا لابي بكر فقال لن آلوكم شرا ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكروالناس حوله وأبو بكر يلينه ويفثأه ويقول يارسول الله بأبي أنت وأمىقومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العم وأبعدهم منك قريب فامن عليهم من الله · عليك أوفادهم يستنقذهم الله بك من النار فتأخذ منهم ما أخذت قوة المسلمين فلعل الله أن يقبل بقلوبهم ثم قام فتنحى ناحية وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه ثم جاء عمر فجلس مجلس أبى بكر فقــال يارسول الله هم أعداء الله كذبوك وقاتلوك وأخرجوك اضرب رقامهم هم رؤوس الكفر وأثمة الضلالة يوطى. الله بهم الإسلام ويذل بهم أهل الشرك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه وعاد أبو بكر إلى مقعده الأول فقال يارسول الله بأبى أنت وأمى قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والاخوان وبنو العم وأبعدهم منك قريب فامن عليهم أو فادهم هم عترتك وقومك لا تكن أول من يستأصلهم يهديهم الله خير من أن يهلكهم فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا . وقام ناحية فقام عمرفجلس مجلسه فقال يارسول الله ما تنتظر بهم: اضرب أعناقهم يوطى. الله بهم الإسلام ويذل

أهلالشرك . همأعداء الله كذبوك وقاتلوك وأخرجوك يارسول الله اشف صدور المؤمنين لو قدروا على مثل هذا مناما أقالو ناها أبدا . فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فقام ناحية فجلس وعاد أبو بكر فكلمه مثل كلامه الذي كلمه به فلم يجبه فتنحى ناحية ثم قام عمر فكلمه كلامه فلم يجبه . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل قبته فمكث فيها ساعة ثم خرج والناس يخوضون فى شأنهم يقول بعضهم القول ما قال أبو بكر وآخرون يقولون القول ما قال عمر فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ما تقولون فى صاحبيكم هذين دعوهما فان لهما مثلا مثل أبى بكر كمثل ميكال ينزل برضاء الله وعفوه عن عباده ومثله في الانبياء كمثل إبراهيم كان ألين على قومه من العسل أوقد له قومه النار وطرحوه فيها فما زاد على أن قال (أف لـكم و لمـــا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) وقال ( فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ) ومثله مثل عيسي إذ يقول ( إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيزالحكيم) ومثل عمر في الملائكة كمثل جبريل ينزل بالسخطة من الله والنقمة على أعداء الله ومثله في الانبياء كمثل نوح كان أشد على قومه من الحجارة إذ يقول (رب لا تذر على الأرض من الـكافرين ديارا ) فدعا عليهم دعوة أغرق الله الارض جميعهـا وْمثل موسى إذ يقول ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم )وإن بكم عيلة فلا يفوتنكم رجل من هؤلاء الا بفدا. أو ضربة عنق، فقال عبد الله بن مسعود يارسول الله الا سهيل بن بيضاء قال ابن واقد : هذا وهم سهيل بنبيضاء من مهاجرة الحبشة ماشهد بدرا إنما هو أخ له يقال له سهل-فانى رأيته يظهر الاسلام بمكة فسكت النبى صلىالله عليه وسَلَّم قال عبد الله فما مرت على ساعة قط كانت أشد على من تلك الساعة فجعلت أنظر إلى السماء أتخوف أن يسقط على الحجارة لتقدمى بين يدى الله ورسوله بالكلامفرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال والاسهيل بن بيضاء، قال فما مرت على

ساعة أقر لعيني منها إذ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ان الله عز وجل ليشدد القلب فيه حتى يكون أشد من الحجارة وإنه ليلين القلب فيه حتى يكون ألين من الزبد ، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو نزل عذاب معلى الله عليه وسلم «لو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منه إلا عمر ، كان يقول اقتل ولا تأخذ الفداء وكان سعد بن معاذ يقول اقتل ولا تأخذ الفداء أخبر نا عبد الوهاب قال : حدثنا يقول اقتل ولا تأخذ الفداء أخبر نا عبد الوهاب قال : حدثنا الواقدى قال : فحدثنى معمر عن الزهرى عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لو كان مطعم ابن عدى حيا وهبت له هؤلاء النتنى وكانت لمطعم بن عدى عند النبي صلى الله عليه وسلم اجارة حين رجع من الطائف .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: فحدثنى محمد بن عبد الله عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال امن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسرى يوم بدر أبا عزة عمرو بن عبد الله بن عميرة الجمعى وكان شاعرا فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لى خمس بنات ليس لهم شى، فتصدق بى عليهم يامحمد ففعل رسول الله وقال أبو عزة أعطيك موثقا لا أقتلك ولا أكثر عليك أبدا فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما خرجت قريش إلى أحد جاءه صفوان ابن أمية فقال : اخرج معنا فقال : إنى قدأعطيت محمدا موثقا ألا أقتله ولا أكثر عليه أبداً وقد من على ولم يمن على غيرى حتى قتله أو أخذ منه الفداء . فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قتل، وإن عاش أعطاه مالا كثيرا لا يأكله عياله . فخرج أبو عزة يدعو العرب ويحشرها ثم خرج مع قريش يوم أحد عياس ولم يؤسر غيره من قريش فقال : يامحمد إنها أخرجت كرها ولى بنات فامن على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأين ماأعطيتني من العهدوالميثاق؟ لا والله لا تمسم عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين ،

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا الواقدى قال: حدثنا الواقدى قال: حدثنى إسحق بن حازم عن ربيعة بن يزيد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن المؤمن لإيلدغمن جحر مرتين ياعاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه ، فقدمه عاصم فضرب عنقه

قالوا: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بالقلب أن تغور ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إلا أمية بن خلف فانه كان مسمنا انتفخ من يومه فلما أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم و الركوه و فظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عتبة يجر إلى القليب وكان رجلاجسيما في وجهه أثر الجدرى فتغير وجه ابنه أبى حذيفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويا أبا حذيفة كا نك ساءك ما أصاب أباك، قال: لاوالله يارسول الله ولكني وأيت لابي عقلا وشرفا كنت أرجو أن يهديه الله إلى الإسلام فلما أخطأه ذلك ورأيت ما أصابه غاظني قال أبو بكر: كان والله يارسول الله أبق في العشيرة من غيره وقد كان كارها لوجهه ولكن الحين ومصارع السوء قال رسول الله من غيره وقد كان كارها لوجهه ولكن الحين ومصارع السوء قال رسول الله منه فلما توافوا في القليب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والموبكر يخبره بهم رجلا رجلا ورسول الله عليه السلام يعمد الله ويشكره ويقول و الحد لله الذي أنجز ما وعدني فقد وعدني إحدى يحمد الله ويشكره ويقول و الحد لله الذي أنجز ما وعدني فقد وعدني إحدى

قال: ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فناداهم رجلا رجلا و ياعتبة بن ربيعة وياشية بن ربيعة وياأمية بن خلف ويا أبا جهل بن هشام هل وجدتم ما وعدى ربكم حقا فانى قد وجدت ما وعدى ربى حقا بئس القوم كنتم لنبيكم كذبتمونى وصدقنى الناس وأخرجتمونى وأوانى الناس وقاتلتمونى و نصرنى الناس، قالوا يارسول الله تنادى قوما قد ماتوا! قالرسول

الله صلى الله عليه بيسلم وقد علموا أن ماوعدهم ربهم حق . . قالوا وكان انهزام القوم وتوليهم حين زالت الشمس فأقام رسول إلله صلى الله عليه وسلم ببدر وأمر عبد الله بن كعب بقبض الغنايم وحملها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه أن يعينوه فصلى العصر ببدر ثم راح فربالأثيل ـ الآثيل واد طوله ثلاثة أميال وبينه وبين بدر ميلان فكا نه بات على أربعة أميال من بدر ـ قبل غروب الشمس ونزل به فبات به وبأصحابه جراح وليست بالكثير وقال لا صحابه ومن رجل الليلة يحفظنانى فأسكت القوم فقام رجل فقال ومن أنت؟ قال ذكو ان بن عبد قيس قال واجلس، ثم عاد الذي عليه السلام فقام رجل فقال ومن أنت؟، فقال ابن عبد قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم رَّاجلس، ثم مكث ساعة ثم قام رجل فقال ومن أنت؟، فقال أبو سبع ثم مكث ساعة وقال و قومو ا ثلاثتكم، فقام ذكوان بن عبد قيس وجده فقال الني عليه السلام وفأين صاحباك؟ قال: يارسول الله: أنا الذي كنت أجيبك الليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دفحفظكالله، فكان يحرس المسلمين تلك الليلة ، حتى كان آخر الليل فارتحل قال ويقال صلى صلى الله عليه وسلم العصر بالأثيل فلما صلى ركعة تبسم ، فلما سلم سئل عن تبسمه ، فقال , مر بي ميكال وعلى جناحه النقع فتبسم إلى وقال : إنى كنت في طلب القوم، وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنىمعقود الناصية قدعهم بثنيته الغبار فقال ويامحمد إن ربى بعثني إليك وأمرني أن لاأفارقك حتى ترضى هل رضيت؟ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دنعم، وأقبل رسولالله صلى الله عليه وسلم بالاسرى حتى إذا كان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط وكان أسره عبد الله بنسلة العجلاني فجعل عقبة يقول : ياويلي علام أقتل يامعشر قريشمن بين من همنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعداو تك لله و رسوله ، قال يا محد منه أفضل فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتني وإن منفيته

عليهم منف على . وإن أحدث منهم الفداء كنت كاحده في الحمد من الصلية؟ قال رسول الله والتار قائمه باعاصم فأضرب عنقه فقدمه عاضم فضرب عنقه فقال رسول الله على الله عليه وسلم و بئس الرجل كنت والله ما علمك كالثرا بالله ورسوله وبكتابه مؤذيا لنبيه فأحمد الله الذي هو قتلك وأقر عيني مثك ، ولما نزلوا سيرت شعب بالصفراء قسم رسؤل الله صلى الله عليه وسلمالتناهمها بين أصحابه . أخص ما محد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا محد قال: أخبرنا الواقدى قال : حداثي بذلك محد بن يحييبن سهل بن أني حدمة عن أبيه عنجده وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلمزيدين حارثة وعبد اللهبن وواحة من الأثيل فجاؤا يوم الاحد شد الضحى وفارق عبد الله زيدا بالغفيق فجعل عبدالله ينادى على راحلته يامعشر الأنصنار أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم. قتل ابنا ربيعة وابنا الحجاج وأبو جهل وقتمل زمعة بن الاستود وأمية بن خلف وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أَسْرَى كثيرة قال عاصم بن عدى : فقمت اليه فنجوته فقلت أحقا ما تقول يا ابن رواحة قال ألى والله وغداً يقدم رسول الله إن شاء الله ومعه الاسرى : مقروتين ثم اتبع دور الانضار بالعالية ـ العالية بنو عثرو ابن عوف وخطبة ووايل منازلهم بها ـ فبشرهم دارا دارا والصبيان يشتدوك ويقولون قتل أبو جهل الفاسق حتى انتهوا إلى بني أمينة بن زيد وقدم زيد ابن حاوثة على ناقة النبيُّ صلى الله عليه وسلم القضواء يبشر أهل المدينة فلما جاء المصليّ صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة وابنا الحُجاج وأبو جهلُ وأبو البختارئ وزمغة بن الانتسود وأمية ن خلف وأسر ستبيل بن عمرو ذو الانياب في أسرى كثيرة . فجعل التاس لا يصدقون زيدين حارثة و يقولون ماجاً. زيد إلا فلاحق غاظ المسلمين ذلك وسافوا . وقدم زيد حيث سووالحلي رقية بنت رسول الله طلى الله عليه وسلم التراب بالبقيسع. فقال رجل من

المنافقين لأسامة بن زيد قتل صاحبكم ومن معه وقال رجل من المنافقين لا ني لبابة بن عبد المنذر قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون منه أبدا وقد قتل على وأصحابه وقشل محمد هذه ناقته تعرفها وهذا زيد لا يدرى ما يقول من الرعب وجاء فلا.

قال أبولبابة يكذب الله قولك وقالت يهود ما جاء زيد إلا فلا، قالأسامة ابن زید فجشت حتی خلوت بأبی فقلت یا أبت أحق ما تقول؟ قال أی و الله حقا يا بني. فقويت في نفسي فرجعت إلى ذلك المنافق فقلت أنت المرجف رسول الله وبالمسلين ليقدمنك رسول الله إذا قدم فليضربن عنقك فقال يا أبا محمد إنما هوشي سمعت الناس يقولونه فقدم بالاسرى وعليهم شقران وهم تسعةرأر بعون رجلا الذين أحصـوا وهم سبعون في الاصل مجتمع عليـه لا شك فيه . واستعمل عليهم شقران غلام النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا ولم يعتقه يومئذ ولقيه الناس يهنئونه بالروحاء بفتح الله فلقيه وجوه الخزرج فقالسلمة ابنسلامة بن وقش: ماالذي تهنو نا به ؟ فو الله ما قتلنا إلاعجائز صلعا . فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال . يا ابن أخي أولئك المــــلاً لو رأيتهم لهبتهم ، ولو أمروك لاطعتهم . ولو رأيت فعالك مع فعالهم لاحتقرته . وبئس القوم كانوا على ذلك لنبيهم ، فقال سلمة : أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله ، إنك يارسول الله لم تزل عني معرضا منذكنا بالروحاء في بدأتنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَمَا مَاقَلَتَ لَلا ْعَرِ النَّ وَقَعْتُ عَلَى نَاقَتُكُ فَهِي حَبْلِي منك ففحشت . وقلت ما لاعلم لك به . وأما ما قلت في القوم فانك عمدت إلى نعمة من نعم الله تزهدها، فاعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم معذرته فكان من علية أصحابه .

أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى قال فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهرى قال ولقيه أبو هند البياضي مولى

فروة ن عمرو ومعه زق مملوء حيسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما أبو هند رجل من الانصار فأنكحوه وانكحوا اليه ،

أخبر نا محمد قال أخبر نا عبد الو هاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى قال وحدثنى ابن أبي سبرة عن عبد الله بن أبي سفيان قال ولقيه أسيد بن حضير فقال: يارسول الله الحمد لله الذى ظفرك وأقر عينك. والله يارسول الله ما كان تخلفى عن بدر. وأنا أظن أنك تلق عدوا ولكنى ظننت أنها العير ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، أخبر نا محمد قال: أخبر نا عبد الو هابقال أخبر نا محمد قال: حدثنا الواقدى قال وحدثنى عبد الله بن أنيس وحدثنى عبد الله بن أنيس بتر بان فقال يارسول الله الحمد لله على سلامتك و ماظفرك. كنت يارسول الله براجد كال خرجت مورودا فلم يفارقنى حتى كان بالامس فأقبلت اليك. فقال حرجت مورودا فلم يفارقنى حتى كان بالامس فأقبلت اليك. فقال

وفلما ينظر أسامة الى سميل قال بارسول الله : أبو يزيد؟ قال و نعم هذا الذي كان يطعم بمكة الخبر .

أخبرنا محدقال : أخبرنا حبد الوجاب قال حدثنا محد قال حدثنا الواقدى وحدثنى عبد الرحن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن يحيي بن جادعت عبد الرحن بن أسعد بن ذرارة قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقدم بالاسرى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراه في مناحتهم على عوف ومعوذ وذلك قبل أن يضرب الحجاب قالت سودة : فاتينا فقيل لنا هؤلاء الاسرى قد أتى بهم فخرجت إلى بيتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذا أبو يزيد مجموعة بداه الى عنقه في ناحية البيت فوالله ان ملكت حين رأيته مجموعة بداه الى عنقه أن قلت : أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألامتم كراما فوالله ما راعنى الاقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت دياسودة على الله وعلى رسوله؟، فقالت ياني الله والذي بعثك وسلم من البيت دياسودة على الله وعلى رسوله؟، فقالت ياني الله والذي بعثك بالحق ان ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة بداه الى عنقه أن قلت ما قلت .

أخبر فا محد قال ، أخبر فا عبد الوجاب قال ، أخبر فا محد قال ، أخبر فا الواقدى قال خدتى خالد بن إلياس قال حدثى أبو بكر بن عبد الله بن أبي جهم قال دخل خالد بن هشام و هشام بن المغيرة و أمية بن أبي حديقة بن المغيرة في منزل أم سلمة وأمسلمة في مناحة آل عفراء فقيل لها : أتى مالاسرى . فخرجت فدخلت عليهم فلم تكلمهم حتى رجعت فتحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليهم فلم تكلمهم حتى رجعت فتحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فقالت : بارسول الله إن بني عبى طلبوا أن يدخل بهم على فأضيفهم وأجهن رقوسهم ، وألم من شعثهم ، ولم أبيب أن أفعل ذلك حتى أستامرك . وأجهن رقوسهم ، وألم من شعثهم ، ولم أبيب أن أفعل ذلك حتى أستامرك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والسب أكره شيئامن ذلك فافعلى من ذلك ما بدالك ، أخبر نا عبد الوجاب قال ، حدثنا محدقال ، حدثنا اله قال ، حدثنا اله قال ، فحدثنى محدين عبد الله عن الزهرى قال ، قال رسول الله الله عن الزهرى قال ، فحدثنا محدينا و الله الله عن الله عن الزهرى قال ، فحدثنا و مدينا و الله الله عن الزهرى قال ، فحدثنا و الله الله عن الزهرى قال ، فحدثنا و عد الله عن الزهرى قال ، فعد قال ، عبد الله عن الزهرى قال ، فعد قال ، فعد الله عن الزهرى قال ، فعد قال ، فعد الله عن الزهرى قال ، فعد قال ، فعد الله عن الزهرى قال ، فعد قال ، فعد قال ، فعد الله عن الزهرى قال ، فعد قال

معلى الله عليه وسلم و استوصوا بالاسرى خيرا ، فقال أبوالعاص بالربيع :
كنت مع رهط من الانصار جراهم الله خيرا . كنا إذا تعشينا أو تقدينا
أكثروني بالحبر وأكلوا التمر والحبر معهم قليل . والتمر زادهم حتى إن الرجل
لتقع في يده الكسرة فيدفعها إلى . وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل
ذلك ويزيد : وكانوا يحملونا ويمشون . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب
قال، حدثنا محمد قال . حدثنا الواقدى قال ، فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهرى
قال : قدم بالاسرى قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ويقال قدموا في
آخر النهار من اليوم الذي قدم فيه .

قالوا ولما توجه المشركون إلى بدركان فتيان عن تخلف عنهم سمار يسمرون مذى طوى فى القمر، حتى يذهب الليل، يتناشدون الاشعار ويتحدثون فبيناهم كذلك ليلة إلى أن سمعواصوتا قريبا منهم ولا يرون القائل رافعا صوته يتغنى

أزار الخنيفيون بدرا مصية سينقض منها رك كشرى وقيصرا أرنت لها ضم الجبال وأفزعت قبائل ما بين الوتير وخيرا أجازت جبال الاختبين وجردت حرائر يضربن التراثب حسرا

الشدنى عبد الله بن إلى عبيدة بن محمد بن عسار بن ياسر . فاستمعوا المصوت فلا يرون أحدا فخرجوا فرعين للصوت فلا يرون أحدا فخرجوا فرعين حتى جازوا الحجر فوجدوا مشيخة منهم جلة سمارا وفاخبروهم الخبر فقالوا لهم: إن كان ما تقولون حقا ، إن محداً وأصحابه يسمون الحديثين وما يعرفون المم الحتيفية يومثذ . فما بني أحد من الفتيان الذين كاتوا بذى طوى الاوعك فما مكثوا إلا ليلتين أو ثلاثاً حتى قدم الحيسان بن حابس الخزاعي بخبر أهل بدر ومن قتل منهم . فهو يخبرهم قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة وابنا الحجاج وأبو البخترى وزمعة بن الاستود .

كان صفوان بن أمية في الحجر جالسا يقول: لا يعقل هذا شيئا مما يتكلم

به . سلوه عنى ؟ فقالوا : صفوان بن أمية . لك به عام قال : فعم ذاك فى الحجر . وقد رأيت أباه وأخاه مقتولين . قال : ورأيت سهيل بن عمرو أسر والنضر بن الحارث . قالوا وما يدريك؟ قال رأيتهما مقرونين فى الحبال .

قالوبلغ النجاشي مقتل قريش بمكة وما ظفر الله به نليه ، فخرج في توبين أييضين، ثم جلس على الأرض ، ثم دعا جعفر بن أبي طالب وأصحابه فقال: أيكم يعرف أين بدر؟ فأخبروه فقال النجاشي : أنا عارف مها ، قد رعيت الغنم في جوانبها هي من الساحل على بعض نهار . ولكني أردت أن أتثبت منكم . قد نصر الله رسوله ببدر فأحمد الله على ذلك . فقال بطارقته : أصلح الله الملك . إن هذا لشيء لم تسكن تصنعه ، تلبس ثوبين وتجلس على الأرض فقال : إنى من قوم إذا أحدث الله لهم نعمة از دادوا بها تواضعا . ويقال إنه قال : إن عيسي بن مريم عليه السلام كان إذا حدثت له نعمة از دادبها تواضعا

ولما رجعت قريش إلى مكة قام فيهم أبوسفيان بن حرب فقال : يامعشر قريش لا تبكوا على قتلاكم ولا تنوح عليهم نائحـــة ولا يبكيهم شاعر . وأظهروا الجلد والعزاء فإنكم إذا نحتم عليهم وبكيتموهم بالشعر أذهب ذلك غيظكم . فأكلم ذلك عن عداوة محمد وأصحابه ، مع أنه إن بلغ محمدا وأصحابه ، شمتوا بكم فيكون أعظم المصيبتين شاتتهم . ولعلكم تدركون ثاركم فالدهن والنساء على حرام ، حتى أغزو محمدا · فمكشت قريش شهرا لايبكيهم شاعر ولا تنوح عليهم نائحة .

فلما قدم بالاسرى أذل الله بذلك رقاب المشركين والمنافقين واليهود. ولم يبق بالمدينة يهو دى و لا منافق إلا خضع عنقه لوقعة بدر فقال عبد اللهن نبتل ليت أنا كنا خرجنا معه حتى نصيب معه غنيمة. وفرق الله في صبحها بين السكفر والإيمان. وقالت يهود فيما بينها هو الذي نجده معوتا والله لا ترفع له راية بعد اليوم إلا ظهرت. وقال كعب بن الاشرف بطن الارض اليوم

خير من ظهرها • هؤلاء أشرافالناس وساداتهم وملوك العرب وأهل الحرم والامن قد أصيبوا . فخرج إلى مكه فنزل على أبى وداعة بن صبيرة فجعل يرسل هجاء المسلمين ورثاء قتلي بدر من قريش . فأرسل أبياته هذه .

لا تعدوا إن الماوك تصرع إن ان أشرف ظل كعبا يجزع ظلت تسيخ بأهلها وتصدع فىالناس يبني الصالحات ويجمع ليزور يثرب بالجموع وإنما يسعىعلىالحسبالقديمالأروع

طحنت رحى بدر لمهلك أهله ولمثل بدر نستهل وندمع قتلت سراة الناس حول حياضه ويقول أقوام أذل بسخطهم صدقوا فليتالارض ساعة قتلوا نبت أن الحارث بن هشامهم

قال الواقدى أملاها على عبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح وابن أبي الزناد قالوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان ن ثابت فأخبره بمنزله عند أبي وداعة . فجعل يهجو من نزل عنده حتى رجع كعب إلى المدينة . فلما أرسل هذه الأيات أخذها الناس منه وأظهروا المراثى وجعل من لتي من الصبيان والجواري ينشدون هذه الأبيات بمكة ثم إنهم رثوا بها فناحت قريش على قتلاها شهرا ولم يبق دار بمكة إلافيها نوح وجزالنساء شعرالرؤس وكان يؤتى براحلة الرجلمنهم أوبفرسه . فتوقف بين أظهرهم فينوحون حولها وخرجن إلى السكك فسترن الستور في الأزقة وقطعن الطرق فخرجن اليها ينحن وصدقوا رؤيا عاتكة وجهيم بن الصلت .

وكان الأسود بن المطلب ، قد ذهب بصره وقد كمد على من قتل من ولده كان يحب أن يبكي على ولده ، و تأتى ذلك عليه قريش فكان يقول لغلامه بين اليومين : احمل معى خمراً واسلك بي الفج الذي سلك أبو حكيمة فيأتى به على الطريق عند فج . فيجلس فيسقيه حتى ينتشى . ثم يبكى على أبي حكيمة والحوته ثم يحثى التراب على رأسه ويقول لغلامه : ويحك اكتم عنى أن تعلم في قريش فإي أزاها لم تجميع البكاء على قتلاها

أخبرنا محدقال: أخبرنا عبد الوهاب قال بحدثنا محد قال : حدثنا الواقدى قال : عدالله الواقدى قال : عفدتني مصعب بن ثابت عن عيسى بن معمر عن عباد بن عبدالله ابن الربير عن عائشة قالت : قالت قريش حين رجعوا إلى مكة وقتل أهل بدر لاتبكوا على قتلاكم فيبلغ محدا وأصحابه فيشمتون عبم ولاتبعثوا في أسرا كم فيأوب بكم القوم ، ألا فأمسكوا عن البكاء . قالت : وكان الاسود ابن المطلب أصيب له ثلاثة من ولده زمعة وعقيل والحارث بن زمعة . فكان ابن المطلب أصيب له ثلاثة من ولده زمعة وعقيل والحارث بن زمعة . فكان عب أن يبكي على قتلاه . فينا هو كذلك إذسم نائحة من الليل فقال لغلامه وقد ذهب بصره هل بكت قريش على قتلاها ؟ لعلى أبكي على أبي على أبي حكيمة بعني زمعة ، فإن جوفى قد احترق . فذهب الغلام ورجع إليه فقال : إنما هي امرأة تبكي على بعيرها قد أضلته . فذلك حين يقول :

أتيكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود فلا تبكي على بدر ولكن على بدر تصاغرت الحدود فبكي إن بكيت على عقيل وبكي حارثا أسد الاسود وبكيم ولايسمي جميعا وما لابي حكيمة من نديد على بدر سراة بني هميم والا يوم ووهط أبي الوليد ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدى قال: أخبرنا الواقدى قال: أخبرنى ابن أبى الزناد عن هشام قال سمعت أبى ينشد تصاغرت الحدود . ولايتكر الحدود . قال ومشى نساء قريش إلى هند بنت عتبة فقلن: ألا تبكين على أبيك وأخيك وعمك وأهل بيتك؟ فقالت : حلق أنا أبكهم فيبلغ تخدا وأصابه فيشمتوا بنا ونساء بنى الحزرج ، لا والله حتى أثار محمدا ، والله لو أعلم وأصحابه حوالدهن على حرام إن دخل رأسي حتى نغز و محمدا ، والله لو أعلم وأصحابه حوالدهن على حرام إن دخل رأسي حتى نغز و محمدا ، والله لو أعلم

ان الحزيد ينبعب من قلى مكيت بولكن لا ينبعب إلا أن أدى تأوى بعينى من قلة الاسعة و في الله و في الله الله و الله و في الله و في الله و الله و الله و في الله و الله

أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبيد الوهاب قال حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال ، فحدثنى معاذبن محمد الانصارى عن عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : لما رجع المشركون إلى مكة وقتل صناديدهم وأشرافهم أقبل عمير بن وهب بن عمير الجمحى حتى جلس إلى صفوان بن أمية فى الحجر فقال صفوان ابن أمية : قبح الله العيش بعد قتلى بدر ، قال عمير بن وهب : أجل والله ما فى العيش بعدهم خير ولو لا دين على لا أجد له قضاء وعيال لا أدع لهم شيئا ، لرحلت إلى محمد أقتله ، إن ملائت عينى منه . فانه بلغنى أنه يطوف فى الاسواق فان لى عندهم علة أقول : قدمت على ابنى هذا الاسير. ففرح صفوان بقوله ذلك ، وقال : يا أبا أمية وهل نراك فاعلا ؟ قال ، أى ورب هذه البنية قال . قال : صفوان فعلى دينك . وعيالك أسوة عيالى . فأنت تعلم أنه ليس عكة رجل أشد توسعا على عياله منى . فقال عمير : قد عرفت بذلك يا أبا

وهب قال صفوان: فإن عيالك مع عيالى لا يسعنى شيء و نعجز عنهم ودينك على . فحمله صفوان على بعير وجهزه وأجرى على عياله مثل ما يجرى على عيال نفسه . وأمر عمير بسيفه فشحذ وسم . ثم خرج إلى المدينة وقال لصفوان الحتم عنى أياما حتى أقدمها وخرج فلم يذكره صفوان وقدم عمير فنزل على باب المسجد وعقل راحلته . وأخذ السيف فتقلده ثم عمد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر بن الخطاب رضى الله عنه \_ وهو فى نفر من أصحابه يتحدثون ويذكرون نعمة الله عليهم فى بدر \_ فرأى عميرا وعليه السيف ففزع عمر منه . وقال : الأصحابه دو نسكم الكلب هذا عدو الله الذى حرش بيننا يوم بدر وحزرنا للقوم وصعد فينا وصوب . يخبر قريشا أنه لاعدد لنا ولاكمين فقاموا اليه فأخذوه .

يتلوه إن شاء الله وبه القوة فى السادس

## بالت بالمن المستيم

أخبرنا الشيخ الا جل الإمام العالم العدل أبو بكر محمد بن عبد الباق بن محمد البزاز (۱) قال أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهرى (۱) قراءة عليه . وأنا أسمع . قال أخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بن أبي حية (٤) قال حدثنا محمد بن عمر الواقدى قال : وانطلق عمر بن الخطاب شجاع الثلجى قال حدثنا محمد بن عمر الواقدى قال : وانطلق عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد ومعه السلاح وهو الغادر الخبيث الذي لانامنه على شيء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله على فخرج عمر فأخذ بحمالة سيفه فقبض بيده عليها . وأخذ بيده الا خرى قائمة السيف ، ثم أدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د ياعر بيده عليه وسلم قال : أنعم صباحا قال مانبي صلى الله عليه وسلم قال : أنعم صباحا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكر منا الله خيراً من تحيتك وجعل تحيتنا السلام وهي تحية أهل الجنة ، قال عمير : إن عهدك بها لحديث . قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد أبدلنا الله بها خيراً من تحيتك وجعل تحيتنا السلام وهي تحية أهل الجنة ، قال عمير : إن عهدك بها لحديث . قال له رسول الله عليه وسلم وسلم وقد أبدلنا الله بها خيراً منها فنا أقدمك ياعير ؟ »

قال: قدمت فى أسيرى عندكم تقاربوننا فيه فانكم العشيرة والأهل.قال النبي صلى الله عليه وسلم , فما بال السيف؟ قال: قبحها الله من سيوف وهل أغنت من شيء وإنما نسيته حين نزلت وهو فى رقبتى

<sup>(</sup>١) وقع في ص٣٤ المزاز والصواب ما هنا .

<sup>(</sup>۲) فی ص ۳۶ الجماهری والصواب ما هنا

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب وما في ص ٢٤ خطا

<sup>(</sup>٤) حية بالياء المثناة وما في ص٣٤خطأ

فقال له رسول الله معنى الله عليه وسل واصدق ما أقدمك ، قال ماقدمت الافى أسيرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفما شرطت لصفوان بنأمية في الحجر؟ مَ فَفُوع عِمِيرِ فَقَالَ: ماذا شرطت له ؟ قال وتحملت له بقتلل على أن يقطى دينك ويعول هيلك والله حائل بينك وبين ذلك ، قال عين : أشهد أنك رسول الله وأنك صاءق وأشهدأن لا إله إلا الله كنا يازسول الله نكذبك بالوحى . وما يأتيك من السماء وان هذا الحديث كان بيني وبين صفوان كما قلت لم يطلع عليه غيرى وغيره وقد أمرته أن يكتم عني ليالي مسيرى فاطلعاك الله عليه فآمنت بالله ورسوله . وشهدت أن ما جئت به حق الحمد لله الذي ساقتي هذا المساق، وفرح المسلمون حين هداه الله . قال عمر بن الخطابرضي الله عنه : لخنزيركان أحباليّ منه حين طلع وهو السَّاعة أحب الى من بعض ولدى.فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا أخاكم القرآن وأطلقوا له أسيره ، . فقال عمير : يارسول الله إنى كنت جاهدا على إطفاء نور الله فله الحمد أن هدائى فائذن لى فألحق قريشا فأدعوهم إلى الله وإلى الاسلام فلعلالله بهديهم ويستنقذهم من الهلكة. فأذن له فخرج فلحق بمكة . فكان صفوان يسأل عن عميركل راكب يقدم من المدينة . ويقول : هل حدث بالمدينةمن حدث ؟ويقول لقريش : أبشروا بوقعة تنسيكم وقعة بدر . فقدم رجل من المدينة . فسأله صفران عن عمير فقال أسّلم . فلعنه صفوان ولعنه المشركون بمكة . وقالوا : صبأ عمير . فحاف صفو إن ألا يُكلمه أبدا ولا ينفعه وطرح عياله . وقدم عمير عليهم على تلك الحال ، فدعاهم إلى الأسلام وخبرهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسـلم فأسلم معه نفر كثير . قال أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محد قال ، أُحبرنا الواقدي قال ، فَدْثَيْ محد ابن أبى حميد عن عبد الله بن عمرو, بن أمية قال : ما قدم عمير بن وهب نزل فى أهله . ولم يقرب صفوان بن أمية ، فأظهر الأسلام ودعا اليه؛ فبلغ صفوان فقال قد عرفت حين لم يبدأ بى قبل منزله وإنما رحل من عندى. أنه قد ارتكس دولا أكله من رأسى أبدا ولا أنفعه ولاعياله بنافعة أبلها. فوقف عليه عمير ويعو في الحجر فقال: أبا وهب. فأعرض عنه فقال عمير: أنت سيد من ساداتنا أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجروالذبحلة. أهذا دين كا أشهد أن لاإله إلا ألله وأن محمدا عبده ورسوله فلم يجبه صفوان بكلمة.

## المطعمور

وكان في عبد مناف الحارث بن عامر بن نوفل وشيعة وعتبة ابنا ربيعة ومن بني أسد ومعقب الاسود بن المطلب بن أسد و نوفل بن خويلد بن العدوية ومن بني مختوم أبو جهل ومن بني جمح أمية بن خلف ومن بني سهم نبية ومنبه ابنيا الحجاج قال وكان سعيد بن المسيب يقول: ما أطعم أحد ببدر إلا قتل قال وقد المختلف علينا فيهم . وهذا أثبت عندنا وقد ذكروا عدة منهم سهيل وأبو البختوى وغيرهم . أخبرنا محد قال : أخبرنا عبد الوهاب قال : حدثنا وأبو البختوى وغيرهم . أخبرنا محدثني هشام بن عمارة عن عمان بن أبي سلمان عن نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قدمت على التي صلى الله عليه وسلم عن نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قدمت على التي صلى الله عليه وسلم فنمت . فاقيمت صلاة المغرب فقمت فرعا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فنمت . فاقيمت صلاة المغرب فقمت فرعا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ( والطور و كتاب مسطور ) فاستمعت قراءته حي خرجت من المسجد فكان يومنذ اول ما دخل الإسلام قلي .

أخبرنا محمد قال : أخبرا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال : أخبرنا الواقدى قال : فدمن عبد الله بن عبان بن أبي سليان عن أبيه قال : قدم من قريش أربعة عشر رجلا في فداء أصحابهم . أخبرنا محمد قال : أخبرنا عبد الوهاب قال : وحدثني شعيب بن عبادة

عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد قال : قدم خمسة عشر رجلا فكان أول من قدم المطلب بن أبي وداعة ثم قدموا بعده بثلاث ليال . أخبرنا محمد قال : أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي قال: فحدثني محمد ابن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن يزيد بن النعمان بن بشير عن أبيه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء يوم بدر أربعة آلاف لكل رجل أخبرنا محمد قال: أخيرنا عبد الوهاب قال: حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثني اسحق بن يحي قال: سألت نافع بن جبيركم كان الفداء قال: أرفعهم أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف إلى قوم لا مال لهممن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي وداعة وإناله بمكة ابنا كيسا لهمال وهو مغل فداءه، فافتداه باربعة آلاف وكان أول أسير افتندى . وذلك أن قريشا قالت لابنه المطلب ورأته يجهز يخرج الى أبيه فقالوا: لا تعجل فإنا نخاف أن تفسد علينا في أسارانا ويرى محمد تهالكنا فيغلى علينا الفدية . فان كنت تجد فان كل قومك لا يجدون من السعة ما تجد . فقال : لا أخرج حتى تخرجوا فخادعهم حتى إذا غفلوا خرج من الليل متشرقا على راحلته . فسار أربع ليال إلى المدينة فافتدى أباه بأربعة آلاف فلامته فى ذلك قريش فقال: ماكنت لأنرك أبي أسيراً في أمدى القوم وأنتم متضجعون قال أبو سفيان بنحرب إن هذا غلام حدث معجب برأيه وهو مفسد عليكم إنى والله غير مفدّ عمرو بن أبي سفيان ولو مكث سنة أو يرسله محمدوالله ما أنا باعوزكم ولكني أكره أن أدخل عليكم ما يشق عليكم ويكون عمروكا سوتكم.

أسماء النفر الذين قدموا في الاسرى

من بني عبد شمس الوليد بن عقبة بن أبي معيط وعمرو بن الربيع أخوابي العاص . ومن بني نوفل بن عبد مناف جبير بن مطعم ، ومن عبد الدار طلحة ابن أبى طلحة ، ومن بنى أسد عثمان بن أبى حبيش ، ومن بنى مخروم عبد الله ابن أبى دبيعة وخالد بن الوليد وهشام بن الوليد بن المغيرة وفروة بن السائب وعكرمة بن أبى جهل ، ومن بنى جمح أبى بن خلف وعمير بن وهب ، ومن بنى سهم المطلب بن أبى داعة وعمرو بن قيس ، ومن بنى مالك بن حسل مكرز ابن حفص بن الا حنف

أخبرنا محمد قال ، اخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، حدثنا الواحدى قال : فحدثنى المنذر بن سعد عن عيسى بن معمر عن عباد بن عبد الله عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم بعثث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فداء زوجها أبى العاص بن الربيع ، وبعثت فيه بقلادة لها كانت لحديجة يقال : إنها من جزع ظفار كانت خديجة بنت خويلد أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى بها . فلها رأى رسول الله عليه السلام الفلادة عرفها ورق لها ، وذكر حديجة ورحم عليها وقال : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم . فقالوا : فتم با رسول الله . فأطلقوا أبا العاص بن الربيع وردوا على زينب متاعها . وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أبى العاص أن يخلي سبيلها ، فوعده ذلك وقدم فى فدائه عمر بن الربيع أخوه . وكان الذى أسره عبد الله بن جبير بن النعمان وأخوه خوات بن جبير بن

## ذكر سورة الا نفال

(يسألونك عن الانفال) قال: لما غم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر اختلفوا فادّعت كل طائفة أنهم أحق به فنزلت هذه الآية وهي قوله: (إنما المؤمنسون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) يقول زادتهم يقينا. وفي قوله (أولئك هم المؤمنون حقا)

يقول يقينا . وفي قوله (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) يقول :كان أمر ربك ان تخرج إلى مدرهو الحق . اخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب ، قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي ، قال أخبرنا ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي في قوله ( من بيتك ) قال من المدينة . وفي قوله ( وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ، يجادلونك في الحق بعد ما تبين ، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) كره خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام من أصحابه إلى بدر ، قالوا نحن قليل وما الخروج برأى . حتى كأن في ذلك اختلاف كبير . وفي قوله (وإذ يعدكم الله أحدى الطائفتين أنها لكم) لما كان رسول الله صلى الله عليه وســـــــلم دون بدر نزل عليه جبريل عليه السلام يخبره بمسير قريش، وهو يريد غيرها، فوعده الله إما العير وإما لقاء قريش، فيصيهم ، فلما كان ببدر أخذوا السقاء سألوهم عن العير ، فجعلوا يخبرونهم عن قريش، فلايحب ذلك المسلمون، لأنها شوكة، ومحبون العير. وفى قوله (ويريد الله أن محق الحق بكلمانه) يقول يظهر الدين ويقطع دابر الكافرين ، بمعنى من قتــل ببدر من قريش (ليحق الحق) يعنى ليظهر الحق ( ويبطل البياطل) الذي جاءوا به ( ولو كره المجرمون ) يعني قريشـــا ( إذ تُستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى مُدكم بألف من الملائكة مردفين ) يعنى بعضهم على إثر بعض . (وما جعله الله إلا بشرى ) يعنى عدد الملائكة الذين أخبرهم مها وليعلمن أن الله ينصركم ( إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ) يقول ألتي عليكم النوم أماناً منه فقدفه في قلو بكم ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) كان بعضم قد أجنب ( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) يقول يصلى ولايغتسل (وليربط على قلو بكم) بالطمأ نينة (ويثبت به الأقدام)كان الموضع دهسا فلبده ( إذ يوحي رَبُّكُ إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا ) فكان الملك يتصور في صورة الرجل فيقول: اثبت فإنهم ليسوا بشيء . (سألق في قلوب الذين كفروا الرعب ) فكانت أيديهم تخفق لها وجمان كالحصاة يرمى بها في

الطست . ( فاضربوا فوق الاعناق ) يعنى الاعناق ( واضربوا منهم كلبنان ) يدا ورجلا ( ذلك بأنهم شاقوا إلله ورسوله ) يقول كفروا بالله وجحدوا رسوله ٠ وفى قوله ( ذلـكم فذوقوه ) يعنى القتل ببدر ( وأن للـكافرين عذاب النار). (إذا لقيتم الذين كفرو زحفا) إلى قوله (وبئسالمصير) يوم بدرخاصة. (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) قول الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا قىلت فلانا. (ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى) حين رمى النبي صلى الله عليه و سلم بالقبضة تراباً . ( وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ) يعني نصره إياهم يوم بدر . ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) قول أبى جهل اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لايعرف فأجنه (وإن تذتهوا) لمن بق من قريش (فهو خير لكم) يعني تسلموا (وإن تعودوا ) للقتال ( تعد ) بالقتل لكم . (ولن تغنى عنكم فتتكم شيئا ) قالوا لنا جماعة بمكه نغزوه غزوة تصيبه . ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ) يعنى الدعاء هذه الآية في يوم أحد عَاتِهِمْ عَلَيْهَا ﴿ لَا تَخُونُوا الله والرسول وْتَخُونُوا أَمَانَاتُـكُمْ ﴾ يقول لا تُنافقوا وأدوا كلما استودعتم (واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ) يقول إذا كثر ماله عظمت فتنته ويطَّاول به واذا كان ولده كثيرًا رأَى أنه عزيز . وفي قولهُ ( يجعل لكم فرقانا ) يعنى مخرجا . ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك) هذا بمكة قبل الهجرة ، حين أراد الخروج إلى المدينة . (وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا ) إلى آخر الآية . (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أو ائتنابعذاب أليم). قال:المتكلم بهذا النضر بن الحارث فأنزلالله عز وجل فيه (أفيعذا بنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندرين) يوم بدر ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) يعنى أهل مكة (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) يعنى يصلون • ثم رَجع فقال (ومالهم ألا يعذبهم الله وهم يُصدون عن المسجد الحرام) يعنى الهزيمة والقتل وفى قوله (فذوتوا العذاب بماكنتم تـكفرون) يوم بدر (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبير الله) إلى قوله (ثم يغلبون) حيث خرجوا إلى بدر حسرة وندامة (ثم يغلبون) فقتلوا ببدر يقول (ثم إلى جهنم يحشرون) (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) يقول إن يسلوا يغفر لهم ما قد مضى من أعمالهم وإن يعودوا فقد رأيتم من قتل ببدر (وقاتلوه حتى لا تسكون فتنة) يعنى لا يكون شرك (ويكون اللدين كله لله ) لا يذكر أساف ولا نايلة . (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وان السبيل)

قال الذي لله هو للرسول والذي لذي القربي قرابة رسولالله ( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجمعان ) يعنى يوم بدر فرق بين الحق والباطل ( إذاً تتم بالعدوة الدنيا ) يعنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلوا ببدر والمشركون بالعدوة القصوى بينهم قوز من رمل ، والركب ركب أبي سفيان قد لصق بالبحر أسفل من بدر . (ولو تواعدتم لاحتلفتم في الميعاد) لامحالة يأتى ركب قبل ركب (ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولاً) قتل من قتل ببدر (ليهلك من ملك عن بينة) يقول يقتل من قتل عند عند وحجة ، ويحيا من حي منهم على عذر وحجة . ( إذ يريكهم الله في منامك قليلا ) قال : نام الني صلى الله عليه وسلم يومنذ فقللوا في عينه ( ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ) يقول رعبتم (ولتنازعتم) يقول اختلفتم (ولكن الله سلم) يعنى الاختلاف بينكم ( إنه عليم بذات الصدور ) يعنى ضعف قلو بكم . (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كشيرا ) يعنى جمعاً فلا تفروا وكبرواً . ( ولا تنازعواً فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ) يعنى علىالسيف يقول كبروا الله في أنفسكم ولا تظهروا التكبير فان إظهاره في الحرب فشــــل . ( ولا تكومُو إكالدين خرجوا من دیارهم بطرآ ورثاء الناس ویصدون عن سبیل الله ) یعنی مخرج قريش إلى بدر (وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لـ كم اليوم من

الناس وإنى جاركم) هذا گله كلام سراقه بنجمشم، يقول فيها بروون! تصور إبليس في صورته يومثذ ، فلما تراءث الفتتان يعني الني صلى الله عليه وسلم وقريشا نكص إبليس وهو يرى الملائكة تقتل وتأسر وقال ( إنى برىء منكم إنى أرى مالاترون) رأى الملائكة (إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم لمرض غر هؤلا. دينهم) نفر كانُوا أقرُوا بالإسلام، فلما قلل أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في أغينهم قـّالوا وقالوا هذا الـكلام فقتلوا على كنفرهم ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) يعنى أسناههم؟ أخبرنا محمد قال أخبرنا عمد الوهاب قال: حدثني محمد قال حدثنا الواقدي قال أخبرنا بذلك الثوري عن أن هاشم عن مجاهد وأسامة بن زيد عن أبيه . (كدأب آل فرعون )كل كأهل آل فرعون وفى قوله (إن شر الدواب عند الله الذين كفروا) إلىقوله ( وهم لايتقون ) يعنى قينقاع بني النضير وقريظة ( فإماتتِّقفنهم في الحربفشرد بهم ) اقتلهم . ( وإما تخافن منقوم خيانة ) إلى آخر الآية نزلت في بني قينقاع، صار إليهم النبي (صلى 🖝 عليه وسلم) بهذه الآية (وأعدوا لهم ــــ مااستطعتم من قوة ) قال الرمى ( ومن راباط الحيل ) يقول ارتبطوا الحيل تصهلوترى. ( وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ) يعنى خيبر . ( وإن جنحوا للسلم فاجنحها ﴾ إلى آخر الآية يعني قريظة . ﴿ وَانْ يُرْبُدُو أَنْ يَخْدُعُو كُوْانِ حَسْبُكُ اللَّهُ هو الذي أيدك بنصره ) يعني قريظة والنضير حين قالوا نحن نسلم ونتبعك (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) على القتال ( إن يكن منكم عشرون صابرون) نزلت في بدر ثم نسخت بقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) فصار الرجــــل يغلب الرجلين (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض) يَعنى أَخَذَ المسلمون الاسرى يوم بدر ( تريدون عرض الدنيـــا ) يقولالفداء (والله يريد الآخرة ) يريد أن يقتلوا ( لولاكتاب من الله سبق

لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) قال سبق إحلال الغنيمة ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) قال إحلال الغنايم .

( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا و نصروا) یعنی قریشا الذین هاجروا قبل بدر (ولوواو نصروا)الانصار وأما قوله ( والذين آمنوا ولم يهاجروا مالـكممنولايتهممنشي،حتى يهاجروا) يقول ليس بينكم وبينهم وراثة حتى (يهاجروا) وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلاعلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) يعنى مدةوعهد (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرضو فساد كبير) يقول لا تولوا أحدامنِ الـكافرين( بعضهمأوليا.بعض) ثم نسخ آية الميراث (وأولوالأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله إن الله بكل شىء عليم ).وفى قوله (يوم نبطش البطشة الكبرى ) يوم بدر (فسوف يكون لزاما) يوم بدر (أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ) يوم بدر . ( حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد) يوم بدر . (سيهزم الجمع ويولون الدبر) يوم بدر (وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم) فلم يكن إلايسير حتى كان وقعة بدر. ( ، ذرني والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا ) نزلت قبل وقعة بدر بيسير (واجعل لى من لدنك سلطانا نصیراً ) یوم بدر ( واصبر حتی یحکم الله وهو خیر الحاکمین ) من قبل یوم ببدر ( ومن يولهم يومئذ دبره ) قال يوم بدر خاصة . وكان قد فرض عليهم إذا لتى عشرون مائتين لا يفرون فإنهم إذا لم يفروا عذبوا ثم خفف عنهم فقال (إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين)فنسخت الأولى فكان انعباس يقول ما فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفروامن قوله (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ) يعنى قريشا يوم بدر وفى قوله (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب) قال بالسيوف يوم بدر وفى قوله ( لنذيقهم من العذاب الأكبر ) يقول السيف يوم بدر ( وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب ، قال حدثنا محمد قال ، أخبرنا الواقدى قال ، حدثنا محمد

ابن هلال عن أبيه عن أبي هريزة فى قوله عز وجل (أخذنا مترفيهم بالعذاب) قال يوم بدر أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال أخبرنا الواقدى قال حدثنا الثورى عن علقمة بن مر ثد عن مجاهد قال بالسيوف يوم بدر وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن عباد والمحمد عن أبى بن كعب فى قوله عثمان المخزومى عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن أبى بن كعب فى قوله (يأتيهم عذاب يوم عظيم) قال يوم بدر و

و ذكر من أسر من المشركين »

أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا الواقدى قال ، حدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال، وحدثنى محمد بن صالحت عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قالا أسر من بني هاشم عقيل بن أبي طالب، قال محمود أسره عبيد بن أوس الظفرى

وأسر نوفل بن الحارث جبار بن صخر وعتبة خليف لبني هاشم من بني المطلب بن عبد مناف ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال ، حدثنا عبد وعبيد قال : أسر من بني المطلب بن عبد مناف رجلان : السايب بن عبيد وعبيد ابن عمر بن علقمة . أسرهما سلبة بن أسلم بن حريش الأشهلي . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، أخبرنا الواقدى قال ، حدثني بذلك أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، أخبرنا الواقدى قال ، حدثني بذلك ابن أبي حبيبة عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأنصارى : ولم يقدم لهما أحد وكانا الامال لهما ففك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما بغير فدية . ومن عبد شمس بن عبد مناف ، عقبة بن أبي معيط قتل صبرا بالصفراء قتله علم بن ثابت بن أبي الأقلح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان الذي أسره عبد الله بن سلمة العجلائي . والحارث بن أبي وحرة وكان الذي أسره سعد بن عبد الله بن سلمة العجلائي . والحارث بن أبي معيط، فافتداه بأر بعة ألف . أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا المواحدثنا الواقدى أخبرنا عبد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا الواقدى . قال حدثنا الواقدى المعدد بن عقبة بن أبي معيط، فافتداه بأر بعة ألف .

قال ، فحدثني محمد بن بحبي بن سهيل عن أبي عفير أن سعد بن أبي وقاص لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الأسرى . كان الذي أسره سعد أول مرة . ثم اقترعوا عليه ، فصار أيضا له . وعمرو بن أبي سفيان صار في سهم النبي صلى الله عليه وســلم بالفرعة . كان أسره على ، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بغير فدية بسعدن النعمان بن أكال من بني معاوية خرج معتمرا فحبس بمكةً . وأبو العاص بن الربيع أسره خراش بن الصمة حَدَّثنيه إسحق بن خارجة بنعبد الله عن أبيه قال قدم في فدائه عمرو بن الربيع أخوه ، وحليف لهم يقالله أبوريشة افتداه عمرو بنالربيع . وعمر بن الأزرق افتداه عمرو بن الربيع • وكان الذي صار في سهمه تميم مولى خراش بن الصمة . وعقبة بن الحارث بن الحضرمي وكان الذي أسره عمارة بن حزم فصار في القرعة لأبي " ابن كعبافتداه عمر وبن سفيان بن أمية . وأبو العاص بن نو فل بن عبد شمس أسره عمار بن ياسر قدم في فداية ابن عمه . ومن بني نوفل بن عبد مناف عدى بن الخيار وكان الذي أسره خراش بن الصمة . أخـبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال . حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال : حدثني بذلك أيوب بن النعمان وعثمان بن عبد شمس بن أخي عتبة بن غزوان حليف له أسره حارثة ابن النعمان وأبو ثور افتداهم جبير بن مطعم وكان الذي أسر أبا ثور أبومر ثد الغنوى فى ثلاثة . ومن بنى عبد الدار بنقصى أبوعزيز بن عمير أسره أبواليسر أُمُمُ أَقْرَعَ عَلَيْهِ فَصَارَ لَحَرَزُ بْنِ نَصْلَةً وَأَبُو عَزِيزَ أَخُوهُ ﴿ مَصْعَبَ بِنَ عَمَير لأمه وأبيه فقال ) مصعب لمحرز : اشدد يديك به ، فإن له أما بمكة كثيرة المال . فقال له أبوعزيز : هذا وصاتك في يا أخي . فقال مصعب : إنه أخي دونك ، فبعثت أمه فيه ُ بأربعة ألف. وذلك بعد أن سألت أغلى ما يفادى به قرشي . فقيل لها أربعة ألف. والأسودين عامر بن الحارث بنالسباق أسره حمزة بن عبد المطلب فقدم في فدائهما طلحة بن أبي طلحة اثنان . ومن بني أسد بن عبد

العرى السائيب بنأتى حبيش بن المطلب بن أسد أسره عبد الرحمن بن عوف والحارث بن عايد بن أسد أسره حاطب بن أبي بلتعة وسالم بن شماخ أسره سعد ابن أبى وقاص قدم فى فدائهم عُمان بن أبى حبيش بأربعة ألف لكل رجل ثلاثة ومن بني تميم ملك بن عبد الله بن عنمان أسره قطبة بن عامر بن حديدة فمات بالمدينة أخيرا ومن بني مخزوم خالد بن هشام بن المغيرة أسره سواد بن عزمه . ومية بن ألىحديفة بن المغيرة أسره بلال . وعثمان بن عبدالله بن المغيرة وكان أفلت يوم نخلة وأسره واقد بن عبد الله التيمي يوم بدر . فقال : الحمد لله الذي أمكنني منك فقد كنت أفلت في المبدة الأولى يوم نخلة فقدم في فدائهم عبد الله بن أبي ربيعــة افتداهم بأربعة ألف كل رجــل منهم. والوليد ابن الوايد بن المغيرة أسره عبد الله بن جحش فقدم في فدائه أخوه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد فتمنع عبد الله بن جحش حتى افتكاه بأربعة. فجعل ـ هشام لايريدأن يبلغ ذلك يريد ثلاثة ألف فقال خالد: لهشام : إنه ليس بان أمك والله لو أبى فيه إلى كذا وكذا لفعلت . ثم خرجاً به حتى بلغاً به ذا الحليضة فأفلت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فقيل له : ألا أسلمت قبل أن تفتدى قال: كرهت أن أسلم حتى أفتدى ، ما افتدى به قومى . فأسلم . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبـد الوهاب قال ، حدثني محمد قال ، حدثنا الواقـدى قال ، وحدثني يحيي بن المغيرة عن أبيه أنه أخبره بمثل ذلك إلا أنه قال أسره سليط أن قيس المازقي. وقيس بن السائب كان أسره عبد بن الحسحاس فحبسه عنده حينا وهو يظن أن له مالاً . وقدم أخــوه فروة بن الســابُب في فدائه فأقام أيضا حينا ثم افتداه بأربعه ألف درهم . ومن بني أبي رفاعه صيني ابن أبي رفاعة بن عايذ بن عبد الله بنعمر بن مخـزوم وكان لامال له أسره رجل من المسلمين فمكث عندهم ثم أرسله • وأبو المنذر بن أنى رفاعة بن عايد افتدى بألفين . وعبد الله وهو أبو عطا بن السائب بن عائذ بن عبد الله افتدى بألف

درهم أسره سعد بن أبى وقاص والمطلب بن حويطب بن الحارث بن عبيد بن عمر ابن مخزوم وكان الذى أسره أبو أيوب الانصارى لم يكن له مال فأرسله بعد حين . وخالد بن الاعلم حليف لهم عقيلى ، وهو الذى يقول .

لسناعلى الاعقاب تدمى كاومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما

قدم في فدائه عكرمة من أبي جهل كان الذي أسرة حباب بن المنذر من الجموح ثمانية . ومن بني جمح عبدالله بن أنيَّ بن خلف والذي أسره فروة بن عمر البياضقدم فى فدائه أبوه أبى بنخلف فتمنع به فروة حيناً . وأبو عزة عمر بن عبدالله بن وهب مَنَّ عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) وأحلفه أن لا يكثر عليه أحد ، فأرسله بغير فدية فأسر يوم أحدفضرب عنقه . ووهب بن عمر بن وهب ابن خلف قدم أبوه عمير بن وهب ن خلف في فدائه حين بعثه صفوان إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فأسلم، فأرسل له ابنه بغير فداء، وكانالذي أسره رفاعة بن رافع الزرقى وربيعة بن دراج بن العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمح وكان لامال له فأخذ منه شيء وأرسله . والفاكه مولىأمية بن خلف أسره سعد بن أبى وقاص أربعة . ومن بنى سهم بن عمرو أبو وداعة بن ضبيره وكان أول أسير افتدى قدم فى فدائه ابنه المطلب افتداه بأربعة آلف . وفروة بن خنيس بن حذافة بن سعيد بن سعد بن سهم وكان الذى أسره ثابت ابن أقرم قدم فىفدائه عمرو بن قيس أفداه بأربعة ألف . وحنظله بن قبيصة بن حذافة بن سعيد بن سهم كان الذي أسره عثمان بن مظعون والحجاج ابن الحارث بن سعد أسره عبد الرحمن بن عوف فأفلت فأخذه أبو داود المازنى أربعة . ومن بنی ملك بن حسل سهیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد و د بن نصر بن ملك قدم فى فدائه مكرز بن حفص بن الأخيف وكان الذى أسره مالك ابن الدخشم فقال ملك .

أسرت ســـهيلا فلم ابتغى به غير من جميــع الأمم

وخندف تعلم أن الفتى سهيل فتاها إذا تكلم ضربت بذى السيف حتى انحنى وأكرهت نفسى على ذى العلم

فلما قدم مكرز . انتهى إلى رضاهم في سهيل أرفع الفدا أربعة ألف قالوا: هات مالنا . قال نعم الجعلوا رجلا مكان رجل وخلوا سبيله . فكان عبد الله ابن جعفر يقول رجلًا برجل وكان محمد بن صلح وابن أبي الزناد يقولانرجلا برجل. فخلواسبيل سهيل وحبسوا مكرز بنحفص وبعث سهيل بالمال مكانه من مكة . وعبد بن زمعة بن قيس ابن نصر بنمالك أثره عمير بن عوف مولى سهیل بن عمرو وکان اسم عبد الرحمن عبد العزی فسماه رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الرحمن وهو عبد الرحمن ابن مشنوء بن وقدان . وعبد الرحمن . ابن مشنوء بن وقدان بن قيس وكان الذى أسره النعمان بن مالك ثلاثة . ومن بي فهر الطفيل بنأ ي قنيع وابن جحدم . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبدالوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدى ، فقال فحدثني محمد بن عمرو عن محمدبن يحيى بن حبان قال : كان الأسرى الذين يحصون تسعة وأربعين . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدي قال ، فحدثني عمر بن عثمان عن عبد الملك بن عبيد عن ابن المسبب قال كان الأسرى سبعين والقتلي سبعين أخبرنا محمدقال إ أخبرنا عبد الوهاب ، قال حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال . فحدثني حمزة بن عبد الواحد عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي عكرمة عن أن عباس مثله : أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبدالوهاب قال حدثنا محمد ، قال حدثنا الواقدى قال . وحدثني محمد عن الزهرى ، قال كان الأسرى زيادة عـلى سبعين والقتلى زيادة على سبعين . أحبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ؛ حدثنا الواقدىقال فحدثني يعقوب ان محمد بن أبي صعصعة عن عبد الرحمن بن عبدالله بنأبي صعصعة قال أسر يوم نِدر أربعة وسنعون .

تسمية المطعمين في طريق بدر من المشركين . أخبرنا محد قال أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محد قال ، حدثنا الواقدى قال ، حدثنا عبد الله بن جعفر عن محمد بن عثمان اليربوعي عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قال كان المطعمون في بدر تسعة بني عبد مناف ثلاثة: الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد مناف وشيبة وعتبة ابنا ربيعة . ومن بني أسد زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد نوفل بن خويلد بن العدوية اثنان . ومن بني مخزوم أبوجهل ابن هشام واحد ومن بني جمح أمية بن خلف واحد . ومن بني سهم نبيه ومنبه ابنا الحجاج رجلان .

أخبرنا محمد قال، أخبرنا عبد الرحمن قال، حدثنا محمدقال، حدثناالو اقدى قال، فحدثنى إسماعيل بن إبر اهيم عن موسى بن عقبة قال: أول من نحر لهم أبو جهل بمر الظهران عشرا. ثم أمية بن خلف بعسفان تسعا، وسهيل بن عمرو بقديد عشرا. ومالوا إلى مياه من نحو البحر ضلو اللطريق فأقاموا بها يومافنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعة.

ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم عتبة بنربيعة عشرا. ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم قيس الجمحى تسعا ثم نحر لهم فلان عشرا، ونحر لهم الحارث بن عامر تسعا ثم نحر أبو البخترى على ماء بدر عشرا. ونحر لهم مقيس على ماء بدر تسعا ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم. قال ابن أبى الزناد: والله ما أظن قيس كان يقدر على واحدة ولا يعرف الواقدى قيس الجمحى أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدى قال حدثنى عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور عن أبها، قال: كان النفر يشتركون في الطعام فينسب إلى الرجل الواحد ويسكت عن سائرهم.

تسمية من استشهد من المسلمين ببدر

أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، حدثنا

الواقدي قال حدثي عبد الله بن جعفر ، قال سألت الزهري . كم استشهد من المسلمين ببدر قال أربعة عشر رجلا ثم عددهم على منه هؤلاء الذن سميت . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهابقال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي قال وَحَدَثْنَى محمد ابن صالح عن عاصم بن عمرو بن رومان مثله. ستة من المهاجرين وثمانية من الإنصار. من بني المطلب بنعبد مناف عبيدة بن الحارث قتله شيبة بن ربيعة فدفنه النبي صلى الله عليه و سلم بالصفراء ومن بني زهرة عمير بن أبي و قاص قتله عمرو بن عيد. أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا الواقدي قال، أخبرنيه أبو بكر بناسمعيل بن محمد عن أبيه . وعمير بن عبد عمرو ذوالشمالين قتله أبو أسامة الجشمي.ومن بني عدى بن كعب عاقل بن البكير حلیف لهم من بنی سعد بن بکر قتله مالك بن زهیر الحشمی ومهجع مولی عمر قتله عامر بن الحضرى . أخرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محد قال ، أخبرنيه ابن أبي حييه عن داؤد بن الحصين قال وحدثنيه محمد بن عبد الله عن الزهري . يقال أول قتيل قتل من المهاجرين مهجع مولى عمر . ومن بني الحارث بن فهرصفوان بن بيضاء، قتله طعيمة بن عدى وحدثني بذلك محرز ابن جعفر بن عمرو عن جعفر بن عمرو . ومن الأنصار من بني عمر بن عوف ميشر بن عبد المنذر قتله أبو ثور ، وسعد بن خيثمة قتله عمرو بن عبديقال طعیمة بن عدی ومن بنی عدی بن النجار حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فقتله. قال الواقدى وسمعت المكيين يقولون: أبن العرقة ومن بني مالك بن النجار عوف ومعوذ ابنا عفراء قتله أبو جهل . ومن بي سلمة بن حرام عمير بن الحمام بن الجموح قتله خالد بن الاعلم . أخبر نا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، حدثنا الواقدي قال ، حدثني محمد بن صالح قال ، أول قتيل قتل من الانصار في الإسلام عمير بن الحمام قتله خالد بن الأعلم. ويقال حارثة بن سراقة رماه حِبانبن العرقة. ومن بني زريق

رافع بن المعالى قتله عكرمة بن أبي جهل. ومن بني الحارث بن الحورج يزيد ابن الحارث بن فسحم قتله نوفل بن معاوية الديلي . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال ، حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : قتل أنسة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ببدر . أخبرنا محمدقال أخبرنا عبدالوهابقال ، أخبرنا محمد قال حدثنا الواقدى قال ، حدثني الثورى عن الزبير بن عدى عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى بدر . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الله عن عطاء أخبرنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال وحدثني عبد ربه بن عبد الله عن عطاء عن ابن عاس مثله .

اخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنى الواقدى قال حدثنى يونس بن محمد الظفرى قال أرانى أبى أربعة قبور بسير شعب من مضيق الصفرا فقال هؤلاء من شهداء بدر من المسلمين وثلاثة بالدبة أسفل من العين المستعجلة وأرانى قبر عبيدة بن الحارث بذات أجدال بالمضيق أسفل من عين الجدول. قال أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد عن معاذ بن رفاعة أن قال ، حدثنا الواقدى قال ، وحدثنى يونس بن محمد عن معاذ بن رفاعة أن معاذ بن ماعص جرح ببدر فمات من جرحه بالمدينة . وعبيد بن السكن اشتكى فمات حين قدم

أخبرنا محمد قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال ، حدثنى يحيى بن عبد العزيز عن سعيد بن عمرو قال : أول أنصارى قتل فى الإسلام عاصم بن ثابت بن أبى الاقلح قتل عامر بن الحضرمى ببدر . وأول من قتل من المسلمين من المهاحرين مهجع قتله؟ عامر بن الحضرمى ، ومن الانصار عمير بن الحمام قدله خالد بن الاعلم ويقال أولهم حارثة بن سراقة قتله حبان ابن العرقة رماه بسهم .

#### تسمية من مخقتل من المشركين ببدر

من بني عبد شمس بن عبد مناف حنظلة بن أبي سفيان بن حرب قتله على بن أبي طالب رضي الله عنه . أخبر نا محمد قال أخبرنا عبــد الوهاب قال أخبرنا محمد قال حدثنا الواقدي قال حدثني موسى بن محمد عن أبيه بذلك . قال وحدثني يونس بن محمد عن أبيه مثله . قال وحدثنيه ابن أبي حبيبة عن داود ابن الحصين. والحارث بن الحضر مى قتله عمار بن ياسر. وعامر بن الحضر مى قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ، حدثني بذلك عبدالله بن جعفر عن ابن أبي عون وعمير بن أبي عمير وابنه وموليان لهم قتلهم سالم مولى أبي حذيفة . عمير بن أبي عمير وعبيدة بن سعيد بن العاص قتله الزبير بن العوام رضي الله عنه . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثني محمد قال حدثني الواقدي قال حدثني بذلك أبو حمزة عبد الواحد بن ميمون عن عروة بن الزبير (قال ابن حيوية رأيت في نسخة عتيقة أبو حمزة عبــد الملك بن ميمون ، أخبرنا محمد قال، أخبرنا عبــد الوهاب قال، أخبرنا محمد قال. حدثنــا الواقدى قال. وحدثنيه محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة . والعاص بن سعيد قتله على بن أبي طالب عليه السلام أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، أخبر نا الواقدى قال، حدثني بذلك محمد بن صالح عن عاصم ابن عمرو بن رومان وموسى بن محمد عن أبيه مثله . وعقبة بن أبي معيطً قتله عاصم بن ثابت بأمر الني صلى الله عليه وسلم بالصفراء صبرا بالسيف. وعتبة بن ربيعة قتله حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . وشيبة بن ربيعة قتله عبيدة بن الحارث وذفف عليه حمزة وعلى . والوليد بن عتبة بن ربيعة قتله على بن أبي طالب عليه السلام . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبدالوهاب

قال أخبرنا محمد قال حدثنا الواقدى قال فحدثنى ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين قال قتله سعدبن معاذ، اثنى عشر . ومن بنى نوفل بن عبد مناف الحارث ابن عامر بن نوفل قتله حبيب بن يساف . وطعيمة بن عدى قتله حمزة بن عبد المطلب اثنان . ومن بنى أسد ربيعة بن الأسود قتله أبو دجانة .

أخبرنا مجد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال ، أخبرنا عبدالله الواقدى قال ، أخبرنيه عبدالله بن جعفر عن ابن أبى عون قال وحدثى عبدالله ابن جعفر عن جعفر بن عمرو قال قتله ثابت بن الجذع والحارث بن ربيعة قتله على بن أبى طالب عليه السلام وعقيل بن الأسود بن المطلب قتله حزة وعلى ، شركا فى قتله . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال ، وحدثنى أبو معشر قال : قتله على وحده وأبو البخترى وهو العاص بن هشام قتله المجنس بن زياد .

أخبر نامحد قال ، أخبر ناعبدالوهاب قال ، أخبر نامحدقال ، حدثناالواقدى قال ، حدثنى بذلك سعيد بن محمد عن عمارة بن غزية عن محمد بن حباد بن قيم قال الواقدى قال وحدثنى سعيد بن محمد عن عمارة بن غزية عن عباد بن قيم قال قتله أبو داود المازنى ) أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا الواقدى قال وحدثنى يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن أبوب بن عبدالرحن بن أبي صعصعة ، قتله أبو داو دالمازنى . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبدالوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبدالوهاب قال أبيه ، قال قتله ابن اليسر . و نوفل بن خويلد بن أسد وهو ابن العدوية قتله أبي بن أبي طالب رضى الله عنه . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد ، قال حدثنا الواقدى قال . حدثنى بذلك محمد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن رومان قال وحدثنى بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين . قال وحدثنى عمر بن أبي عاتكة عن أبي الأسود خمسة .

ومن بني عبد الدار بن قصي النضر بن الحارث من كلدة قتله على ن أبي طالب صبراً بالسيف بالآثيل بأمرالني صلى الله عليه وسلم، وزيد بن مليص مولى عمير ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار قتله على بن أبي طالب. أخبر نامحمد، قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال. حدثنا محمد قال، اخبرنا ألواقدي قال، حدثني بذلك أيوب بن النعمان عن عكرمة بن مصعب العبد ربي . قال وحدثني عبدالله بن جعفر عن يعقوب بن عتبة قال قتله بلال . ومن بني تيم بنمرة عميربن عثمان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم قتله على بن أبي طالب عليه السلام . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، أخبرنا الواقدي قال، حدثني بذلك موسى بن محمد عن أبيه وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عثمان ، قتـــله صهيب . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، أخبرنا الواقدي قال ، حدثني بذلك موسى بن محمد عن أبيه . اثناناً. ومن بني مخزوم بن يقظة ثم من بني المغيرة بن عبدالله بن عمر ابن مخزوم أبو جهلضربهم معاذ بن عمرو بن الجوح ومعوذ وعوف ابناعفرا وذفف عليه عبدالله بنمسعود، والعاص بنهشام بن المغيرة قتله عمر بن الخطاب رضى الله عُنه • أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال حدثنا الواقدي قال، حدثنيه ابراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبدالرحمن ابن الحارث بن هشام عن نافع بن جبير ومحمد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن رومان مثله ، ويزيد بن تميم التميمي حليف لهم قتله عمار بن ياسر أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال ، حدثني الواقدي قالحدثني بذلك عبدالله بن أبي عبيدة عن أبيه ويقال على عليه السلام، وأبو مسافع الأشعرى حليف لهم قتله أبو دجانة . وحرملة بن عمرو بن ابي عتبة قتله على، أصحابنا جميعًا على ذلك. ومن بني الوليد بن المغيرة أبو قيس بن الوليد قتله على عليه السلام . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد قال ، أخبرنا الواقدي. قال أخبرنيه عبدالله بنجعفر عنجعفر بن عمرو. ومن بني (A-f)

الفاكه بن المغيرة أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة قتله حمزة بن عبد المطلب قال وقال لى اسحق بن خارجة أن حباب بن عمر في بن المنذرقتله . ومن بني أمية ابن المغيرة مسعود بن أبي أمية قتله على أبي طالب رضى الله عنه .

# ١

أخبرنا الشيخ الأجل السيد العالم العدل أبو بكر محمد بن عبد الباقى بن محمد البنزاز ، قال أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهرى قال اخبرنا أبو عمر محمد بن العباس، قال ، أخبرنا عبد الوهاب بن أبى حية قال ، أخبرنا محمد المن شجاع الثلجى قال ، أخبرنا محمد بن عمر الواقدى، ومن بنى عائد بن عبد الله عمر بن مخزوم ثم من بنى رفاعة وهو أمية بن عائد رفاعة بن أبى رفاعة قتله سعد ابن الربيع ، وأبو المنذر بن أبى رفاعة سعد بن الربيع ، وأبو المنذر بن أبى رفاعة قتله معز ابن عدى العجلانى ، وعبد الله بن أبى رفاعة قتله على بن أبى طالب ، وزهير بن أبى رفاعة قتله على بن أبى رفاعة قتله أبو أسيد الساعدى .

أخبرنا محمد قال أخبرنا عبدالوهاب قال أخبرنا محمد قال الواقدى قال حدثنى بذلك أن ن العباس بن سهل عن أبيه والسائب بن أبي واغة قتله عبد الرحن ابن عوف ومن بني أبي السائب وهو صيني بن عائذ بن عبد الله بن عرب مخزوم سائب بن أبي السائب قتله الزبير بن العوام والاسود بن عبد الاسد بن هلال ابن عبد الله بن عرب مخزوم قتله حمزة بن عبد المطلب. أخبرنا أصحابنا جميعا بذلك ، وحليفان لهم من طي عمرو بن سفيان قتله يزيد بن رقيش وأحوه بذلك ، وحليفان لهم من طي عمرو بن سفيان قتله يزيد بن رقيش وأحوه سائب بن عويمر بن عائد قتله على بن أبي طالب عليه السلام وعويمر بن عائد ابن عران بن مخزوم قتله النعمان بن أبي طالب عليه السلام وعويمر بن عائد ابن عرب بن هصيص أمية بن خلف قتله خبيب بن يساف وبلال شركا فيه . أخبرنا عمر بن هصيص أمية بن خلف قتله خبيب بن يساف وبلال شركا فيه . أخبرنا ابن أبي طوالة خبيب بن عبد الوهاب قال أخبرنا محمد عن صالحن عاصم بن عمر ويزيد ابن أبي طوالة خبيب بن عبد الرحمن ومحمد بن صالحن عاصم بن عمر ويزيد

ابن رومان بذلك. أخرنا محمد قال أخبرنا عبدالوهاب قال أخبرنا محمد قال حدثنا الواقدى قال وحدثني عبيد بن يحيي عن معاذ بن رفاعة بن رافع قال قتله أبى رفاعة بن رافع بن مالك . وعلى بن أمية بن خلف قتله عمار بن ياسر ، وأوس ن المعبر بن لوذان قتله عثمان بن مظعون وعلى من أبي طالب شركا فيه . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال . أخبرنا محمد قال. حدثنا الواقدي قال وحدثني قدامة بنموسي عن عائشة بنت قدامة ، قالت قتله عثمان بن مظعون . ومنبه بنالحجاج قتله أبو اليسر . و بِقَالُ عَلَى وَيَقَالَ أَبُو أَسَيْدُ السَّاعِدِي . أُخبرنَا مُحمَّدُ قَالَ أُخبرنَا عَبْدُ الوهاب قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدى قال حدثني أنى بن عباس عن أبيه عن أبى أسيد قال : أنا قتلت منبه بن الحجاج ونبيه بن الحجاج قتله على بن أبي طالب عليه السلام، والعاص بن منبه قتله على بنأى طالب، وأبو العاص بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم قتله أبو دجانة . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدي قال وحدثني أبو معشرعن أصحابه قالوا قتله على عليه السلام . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدى قال وحدثني حفص بن عمر بن عبد الله بن جبين مولى على بذلك. وعاصم بن أبى عوف بن صبيرة بن سعيد بن سعد قتله أبو دجانة سبعة . ومن بني عامر بن لؤى ثم من بني مالك بن حسل معاوية بن عبد قيس حليف لهم قتله عكاشة بن محصن، ومعبد بن وهب حليف لهم من كلب قتله أبو دجانة . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال، أخبرنا محمدقال، أخبرنا الواقدي قال حدثي بذلك ان أبي سبرةعن سعد بن سعيد أخي محى . قال وحدثني عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن عتبة قال: وحدثني محمد ابن صالح عن عاصم قال قتله أبو دجانة فجميع من يحصى قتله تسعة وأربعون رجلاً ، منهم من قُتله أمير المؤمنين على عليه السلام وشرك في قتله اثنان وعشرون رجلا

### تسمية من شهد بدراً من قريش والانصار

من شهد الوقعة ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم وهو غائب ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا. أخبرنا محمد قالأخبرنا عبدالوهاب قال، أخرنا الواقدي قال ، فحدثني محمد بن عبدَ الله عن الزهري عن عروة قال ، وحدثني داود بنأبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكر مة قال وحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر ويزيد بن رومان . قال وحدثني موسى بن محمد عن أبيه بذلك ثمانية نفر ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم وأجورهم. أخبرنا محمدقال، أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال، أخبرنا الو اقدىقال وحدثني سلمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: شهد بدرامن الموالى عشرون رجلا . أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخر نامحمد قال أُخَبر نا الواقدى قال وحدثني عبد الله بن جعفر قال: سمعت عبدالله ابن حسن يقول ما شهد بدرا إلا قرشي أو أنصاري أو حليف لقرشي أو حليف لأنصارى أو مولى لهم من بني هاشم محمد رسول الله صلى الله عليموسلم الطيب المبارك ، وحمزة بن عبد المطلب . وعلى بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأبو مر ثد كناز بن حصين الغذوى ومر ثد بن أبي مر ثد حليفان لحزة. وأنسةمولي النبي عليه السلام وابو كبشة مولى النبي عليه السلام . وشهدها شقران وهو مملوك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسهم له بشيء وكان على الأسرى فاهداه كل رجل له أسير، فاصاب اكثر بما أصاب رجل من القوم. ثمانية سوى شقر ان اخرنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال ، اخبرنا محمد قال اخبرنا الواقدى قال، فحدثني عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لجمور بن ابي طالب بسهمه واجره ولم يذكرها صحابناوليس في صدر الكتاب تسميته . ومن بني المطلب بن عبد مناف عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب بن عبد مناف، والحصين بن الجارث بن عبد المطلب بن عبد مناف

والطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف ومسطح بن أثاثة بن عباد ابن عبد المطلب بن عبد مناف أربعة ، ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس رضى الله عنه . لم يحضر تخلف على إبنة النبى عليه السلام رقية فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره ذكره القوم جميعا وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسالم مولى أبى حذيفة ، ومن حلفائهم من بنى غنم بن دودان عبد الله ابن جحش بن رياب . وعكاشة بن محصن وأبو سنان بن محصن وسنان ابن أبى سنان بن محصن . وشجاع بن وهب ، وعقبة بن وهب وربيعة بن أكثم ويزيد بن رقيب ومحرز بن نضلة بن عبد الله . ومن حلفائهم من بنى سليم مالك بن عمرو ومدلاج بن عمرو وثقاف بن عمرو وحليف لهم من طى سويد ابن مخشى .

أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد ، قال أخبرنا الواقدى ، قال حدثنى به أبو معشر وابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين قال : وزعم لى عبد الله بن جعفر الزهرى أنه أرثد بن حميرة . وأنه يكنى أبا مخشى وأنه من بى أسد بن خزيمة من أنفسهم ، قال وأخبرنا بعض أصحابنا أن صبيحا مولى العماص تجهز إلى بدر فاشتكى فحمل على بعيره أبا سلمة بن عبد الاسد ثم شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم . وهم ستة عشر سوى صبيح . ومن بنى نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر بن أهيب ابن نسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة أخوة سليم ومن بنى مازن حباب مولى عتبة بن غزوان اثنان . ومن بنى أسد ابن عبد العزى الزبير بن العوام وحاطب بن أبى بلتعة حليف لهم ، وسعد مولى عاطب ثلاثة . ومن بنى عبدبن قصى طليب بن عمير بن وهب . أخبرنا محمد قال حاطب ثلاثة . ومن بنى عبدبن قصى طليب بن عمير بن وهب . أخبرنا محمد قال

أخبرنا عبد الوهاب قال، أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدي قال ، حدثني بذلك عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد ومحمد بن عبد الله بن عمرو قال : وحدثنيه قدامة بن موسى عن عائشة بنت قدامة · ومن بني عبد الدار ابن قصى مصعب بن عمير وسويبط بن حرمِلة بن مالك بن عميلة بن السباق ابن عبد الدار اثنان، ومن بني زهرة بن كلاب، عبـد الرحمن بن عوف ان عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة وسعد بن أبي وقاص من أهيب ابن عبد مناف بن زهرة . وعمير بن أبي وقاص ومن حلفائهم عبد الله بن مسعود الهذلى والمقداد بن عمرون بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن زهير بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن فأس بن ذريم بن القين ابن أهود بن سرا وهوالذي كان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث ابن عبد بن الحارث بن زهرة . وخباب بن الأرت بن حندلة بن سعد ابن خزيمة بن كعب بن سعد مولى أم سباع بنت أنمار • أخبرنا محمد قال ، أحرنا عبد الوهاب. قال أحرنا محمد قال ، أخرنا الواقدي قال. أخرني بنسب خباب ، موسى ن يعقوب بن عبد الله ن وهب بن زمعة عن أبي الاسمود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن أسد بن عبد العزى يتيم عروة . ومسعود بن الربيع بن القيارة . وذو اليدين بن عمير بن عبيد عمرو ابن نضلة بن غبشان بن سليم بن مالك بن أقصى من خزاعة ثمانية .

ومن بنى تيم أبو بكرالصديق رضى الله عنه ، وهو عبد الله بن عثمان بن عامر ابن عمروب كعب بن سعد بن تيم . وطلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره وبلال بن رباح وعامر بن فيرة مولى أنى بكر وصهيب بن سنان خمسة . ومن بنى مخزوم بن يقظة أبو سلمة بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وشماس بن عثمان المريد . وأرقم بن أبى الارقم وعمار بن ياسر ومعتب بن عوف بن الحمراء

حليف لهم من خزاعة خسة ومن بني عدى بن كعب عربن الخطاب رضي الله عنه بن نفيل بن عبد العزى بن رياح . وزيد بن الخطاب وسعيد بن زيد ابن عمر و بن نفيل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وطلحة يتحسبان العير فضرب له بسهمه وأجره وعمرو بن سراقة بن المعتمر بن انس بن أداة بن رياح . ومن حلفائهم من بني سعد بن ليث عاقل بن أني البكير قتل ببدر . وخالد بن أبي البكير قتل يوم الرجيع . وأناس بن أبي البكير وعامر بن أبي البكير ومهجع مولى عمر من اليمن وحولى وابنه حليفان لهم وعامر بن ربيعة العنزى بطن من ربيعة حليف لهم . وواقد بن عبد الله التميمي حليف لهم ثلاثة عشر . ومن من جمح بن عمر و عبان بن مظعون وقدامة بن مظعون وعبد الله بن مظعون ابن عمر و خنيش بن حذافة بن قيس . ومن بني مالك بن حسل عبد الله ابن عمر و خنيش بن حذافة بن قيس . ومن بني مالك بن حسل عبد الله ابن عمر و خنيش بن حذافة بن قيس . ومن بني مالك بن حسل عبد الله ابن غرمة بن عبد العرب سعد بن أبي سهر بن الحارث مع المشركين فانحاز الله المسلمين و وهب بن سعد بن أبي سرح .

أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهابقال ، أخبرنا محمد قال أخبرناالواقدى قال حدثنى به محمد بن عبد الله عن الزهرى قال وحدثنيه ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة ، قال وحدثنيه عبد الله بنجعفر عن اسمعيل بن محمد ، وأبو سبرة بن أبى رهم . وعمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو وسعد بن خولة حليف لهم يمانى ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدى أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدى قال حدثنى به عبد الله بن جعفر عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن عطاء بذلك. وهم ستة سوى حاطب . أخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد بن عمرو بن عطاء بذلك. وهم ستة سوى حاطب . أخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب عماد عن عمد و بن عمرو بن عمر و بن أبيه قال خرج عبدالله بن سهيل مع أبيه فى نفقته و خرج و لا يشك

أبوه أنه على دينه : فلما قربوا انحاز حتى جاءرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القتال فغاظ أباه ذلك فقال سهيل فجعل الله لى وله فى ذلك خيرا . ومن بنى الحارث ابن فهر أبو عبيدة واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح وصفوان بن بيضا . وسهيل بن بيضا . وعياض بن زهير ومعمر بن أبى سرح وعمرو بن أبى عمر ووهم من بنى ضبة وهم ستة .

أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدى قال فحدثى نافع بن أبينافع أبو الحصيب وابن أبي سبرة عن هشام ابن عروة عن أبيه قال، كانت سهمان قريش يوم بدر مائة سهم. اخبرنامحمد قال أخبرنا عبد الوهابقال ، أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدى قال ، حدثنى موسى بن محمد عن أبيه قال ، كانت قريش ستة و ثمانين رجلا . والانصار مائين وسبعة وعشرين رجلا . وحدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير ، قال: كانت قريش ثلائة وسبعين رجلا والانصار الربعين ومائتي رجل .

ومن الأنصار من بني عبد الأشهل. سعد بن معاذ بن النعمان بن امري القيس بن زيد بن عبد الأشهل. وعمر و بن معاذ بن النعمان والحارث بن أوس ابن معاذ بن النعمان والحارث بن أنس بن رافع بن امرى القيس و من بني عبد ابن كعب بن عبد الأشهل ابن زعور السعد بن مالك بن عبد بن كعب وسلمة بن شابت بن وقش و رافع بن يزيد بن ابن وقش و عباد بن بشر بن وقش و سلمة بن ثابت بن وقش و رافع بن يزيد بن كرز بن سكن بن زعور ابن عبد الأشهل. والحارث بن خرمة بن عدى بن كرز بن سكن بن زعو ف بن عمر و بن عوف حليف لهم من بني حارثة من أبى غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف حليف لهم من بني حارثة من القواقلة داره فيهم و محمد بن سلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث من بني حارثة . وسلمة بن أسلم بن حريش بن عدى بن عدى بن حارثة بن الحارث من بني حارثة . وسلمة بن أسلم بن حريش بن عدى بن

مجدعة قتل يوم جسر أبي عبيدسنة أربع عشرة . وأبوالهيثم بن التيهان وعبيد ابن التيهان حليفان لهم من بلي . وعبد الله بن سهل خمسة عشر رجلا . ومن بني حارثة بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس مسعود بن عبد سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعة بن حارثة . وأبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة . ومن حلفائهم أبو بردة بن ينار من بلي وهم ثلائة .

أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب. قال أخبرنا محمد . قال أخبرنا الواقدي ، قال ، وحدثني عبد المجيد بن أبي عبس عن أبيه ومحمد بن صالح عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد مثله ، عبد المجيد بن أبى عبس بن محمد بن أبي عبس بن جبر. ومن بني ظفر من بني سواد بن كعب بن قتادة بن النعمان ابن زید . وعبید بن أوس بن مالك بن سواد . ومن بنى رزاح بن كعب نضر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر بن كعب ومن حلفائهم رجلان من بلي، عبد الله بن طارق بن مالك بن تيم بن شعبة بن سعد الله بن فر ان بن بلي ابن عمرو بنالحاف بنقضاعة قتل الرجيع . وأخوه لامه معتب بن عبيد بن أناس بن تيم بن شعبة بن سعد الله بن فران بن بلي بن عمرو بن الحاف ابن قضاعة ثمانية أخبرنا محمد، قال أخبرنا عبد الوهاب ، قال أخبرنا محمد، قال: أخبرنا الواقدي ، قال حدثني بذلك عبد المجيد بن أبي عبس عن أبيه ومحمد بن صالح عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال : وحدثنيه ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين مثله. ومن بني أمية بن زيد بن مالك بن عوف مبشر بن عبد المنذر بن زنبر قتل ببدر ورفاعة بن عبد المنذر وسعدبن عبيد ابن النعمان بن قيس بن عمرو بن أمية بن زيد بن أمية . وعويم بن ساعدة ورافع بن عنجدة . اسم أمه عنجدة وعبيد بن أبي عبيد . وثعلبة بن حاطب وأبو لبابة بن عبد المنذر استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وضرب

له بسهمه واجره رده من الروحا، والحارث بن حاطب رده من الروحا ضرب له بسهمه وأجره تسعة . ومن بي ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف. عاصم بن ثابت بن قيس وقيس أبو الاقلح كنيته ابن عصمة ابن مالك بن أمية بن ضبيعة قتل بالرجيع . والاحوص الشاعر من ولده ومعتب ابن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف وأبو مليل بن الأزعر بن زيد بن العطاف لا عقب له . وعير بن معبد بن الازعر لا عقب له وسهيل بن حنيف بن واهب بن عصر عنى بن الحارث بن ثعلبة خمسة . ومن بني عبيد بن زيد بن مالك بن عمر و بن عوف بن أنيس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث بن عبيد من زيد قتل يوم أحد . وهو زوج خساء بنت خذام لا عقب ابن رافع . وثابت بن أقرم قتل يوم طليحة . وعبد الله بن سلبة بن مالك بن الحارث بن عدى بن الجد بن العجلان قتل بن عدى ابن العجلان أسلم بن ثعلبة بن عدى ابن الحد بن العجلان فر ده الحد بن العجلان لا عقب له، وخرج عاصم ابن عدى بن الجد بن العجلان فر ده النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له بأجره وسهمه الى مسجد الضر ار لشيء بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له بأجره وسهمه الى مسجد الضر ار لشيء بلغه عنهم . وسالم مولى ثبيتة بنت يعار . قتل يوم الهامة .

أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا الواقدى قال حدثنى أفلح بن سعيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن أبى البداح بن عاصم بذلك ثمانية ، ومن بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف عبد الله بن جبير بن النعمان قتل يوم أحد، أمير الني ويتياني يوم أحد على الرماة وعاصم ابن قيس وأبو ضياح بن ثابت وأبو حنة وليس فى بدر أبو حبة وسالم بن عمير وهو أحد البكائين ، والحارث بن النعمان بن أبى خزمة وخوات بن جبير ابن النعمان كسر بالروحا . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبون عن خوات أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عن خوات أبن صالح عن أبيه ذلك ثمانية ، ومن بنى جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو

ان عوف المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بن حريش بنجحجبا ابن كلفة و يكنيأبا عبدة وليسله عقب والاحيحةعقب من غيره. ومن حلفائهم من بى أنيف أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة بن يحان وكان اسم أبي عقيل عبد العزى فسماه رسول الله ﷺ عبد الرحمن عدو الأوثان قتل باليمامة وهو أبو عقيل بن عبد الله بن تعلبة بن يحان بن عامر بن أنيف بن جشم بن عائذ الله بن تم بن راش بن عامر بن عقيلة بن قسميل بن قران بن بلي ابن عمرو بن الحاف بنقضاعة اثنان. ومن بنى غنم بن السلم بن امرى. القيس ابن مالك بن الأوس بن حارثة . سعد بن خيثمة قتل ببدر والمنذر بن قدامهومالك ابن قدامة وابن عرفجة وتميم مولى بنى غنم بن السلم خمسة ، فهؤلاء الأوس . ومن بني معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف. جابربن عتيك ابن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن معاوية . ومالك بن ثابت بن نميلة حلیف لهم من مزینة . و نعمان بن عصر حلیف لهم من بلی . والحارث بن قيس ن هيشة بن الحارث بن أمية ليس ثبت . ومن بني مالك بن النجار ابن عمرو بن الخزرج ثم من بني غم بن مالك ، ثم من نني ثعلبة بن عبد عوف ابن غم أبو أيوب واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة مات بأرض الروم ومن معاوية ، ومن بني عسيرة بن عبد عوف ثابت بن خالد بن النعمان بن خنسان بن عسیرة ومن بنی عمرو بن عبـد عوف عمارة بن حزم بن زید وسراقة بن كعب بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عبد. ومن بني عبيد ابن ثعلبة بن غنم بن مالك حارثة بن النعمان ، وسليم بن قيس بن قهد واسم قهد خالد بنقيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم . ومن بني عائذ بن ثعلبة ابن غنم سهيل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ وابن ثعلبة بن غنم . وعدى ابن أى الزغبا واسم أى الزغبا سنان بن سبيع بن ثعلبة بن ربيعة بن يديل بن سعد ابن عدى بن نصر بن كاهــل بن نصر بن مالك بن غطفان بن قيــس بن جهينة

ثمانية. ومن بنى زيد بن ثعلبه بن غم مسعود بن أوس بنزيد وأبو خزيمة ان أوس بن أصرم بن زيد بن ثعلبة ورافع بن الحارث بن سواد بن زيد بن ثعلبة ثلاثة . ومن بنى سواد بن مالك نغم بن عوف، عوف ومعوذ ومعاذ بنو الحارث ابن رفاعة بن سواد بنو عفرا وهى ابنة عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة . و فيهان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد . و عامر بن مخلد بن سواد . و عبد الله بن قيس بن خالد بن خالدة بن الحارث بن سواد . و عمرو بن قيس ابن عمرو بن قيس بن زيد بن سواد . و ثابت بن عمرو ابن مرو ابن ربد بن سواد . و ثابت بن عمرو و ديمة بن عمرو ب

أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عسد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا الواقدى قال ، فحدثنى عبد الله بن أبى عبيدة عن أبيه قال : سمعت الربيع بنت معوذ بن عفرا تقول أبو الحمراء مولى للحارث بن رفاعة قد شهد بدرا . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا

الواقدي ، قال فحدثني ان أني حبيبة عن داود بن الحصين مثله . اثني عشر بأني الحمراء . فجميع من شهد من بني غم بن مالك بن النجار ثلاثة وعشرون بأبي الحمراء . ومن بني عامر بن مالك بن النجار . ثم من بني عمرو بن مبدول ثم من بني عتيك بن عمرو بن مبدول ثم من بني عتيك بن عمرو بن معتيك من بني عتيك بن نعمان بن عمرو بن عتيك والحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك وسهل بن عتيك بن نعمان بن عمرو بن عتيك والحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك كسر بالروحاء ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب ، قال أخبرنا محمد قال ، أخبرنا

الواقدى قال ، حدثنيه أصحابنا جميعاً . وقتل يوم بئر معونة وهم ثلاثة .ومن بنى عمرو بن إمالك وهم بنوا جديلة ثم من بنى قيس بن عبيد بن زيد بن رفاعة ابن معاوية بن عمرو بن مالك . أبي بن كعب بن قيس بن عبيد . وأنس بن

معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد اثنان ، ومن بني عدى. بن عمر و بن مالك ابن النجار أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام أخو حسان بن ثابت، و أبو شيخ واسمه أبيّ بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو وأبو طلحةواسمه زيد ابن سهل بن الأسودبن حرام ثلاثة ، ومن بني عدى بن النجار حارثة بن سراقة بن الحارث بنعدى بن مالك قتل يوم بدر ، وعُمرو بن ثعلبة وهب ابن عدى بن مالك بن عدى ويكنى عمرو أبا حكيمة . وسليط بن قيس بن عمرو بن عبید بن مالك بن عدى بن عامر ، وأبو سلیط واسمه اسیرة بن عمرو بن عامر بنمالك قتل يوم أحد ، وعمرو يكنى أبا خارجة بن قيس بن مالك بن عدى بن عامر بن خنساءبن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر ، وعامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدى بن عامر ، ومحرز ان عامر بن مالك بن عدى بن عامر بن غنم بن عدى ، وثابت بن خنساء ابن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر قتــل يوم أحد ، وسواد بن عزية بن اهیب حلیف لهم من بلی نمانیة . و بنی من حرام بن جندب بن عامر بن غم ابن عدى بن النجار قيس بن السكن بن قيس بن زيدبن حرام ويكنى قيس أبا زيد ، وأبو الاعوركعب بن الحارث بن جندب بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب ، وسليم بن ملحان وحرام بن ملحان بن خالد بن زيد بن حرام خمسة. ومن بني.ازن بن النجار ثم من بنيءوف بن عمرو بن عوف ابن مبذول بن عمرو بن غنم ابن مازن قيس ابن أبي صعصعة (واسم أبي صعصة) عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاــقال أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدي قال، فحدثني يعقوب بن محمد عن عبد الله بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه و سلم استعمله على المشاة .وعبدالله بن كعب ابن عمرو بن عوف بن مبذول بن غم بن مازن وهو كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على المغانم يوم بدر ، وعصيم حليف لحم من بني أسد ثلاثة . ومن

بنی خنساء بن مبـذول بن عمرو بن غنم بن مازن عمیر ویکنی أبا داؤد بن عامر بن مالك بن خنساء ، وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول اثنان . ومن بني ثعلبة بن مازن قيس بن مخلدبن ثعلبة بن صخربن حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن ، ومن بىدينار بن النجار ثم من بنى مسعود بن عبد الأشهل بن حارثه بن دينار النعمان بن عبد عمرو بن مسعودبن عبــد الأشهل، والضحاك بن عبد عمر وبن مسعو دبن عبد الأشهل وسليم بن الحارث بن ثعلبة وهو أخ للنعمان والضحاك ابن عبدعمرو لامهما ، وكعب بن زيد قتل يوم الخندق وارتث يوم بير معونة من القتلي ، وجارٍ بن خالد بن عبد الأشهل بن حارثة ، وسعيد بن سهيل بن عبد الأشهل بن حارثه بن دينار ، ومن بيقيس بن مالك بن كعب بن حارثة بندينار كعب بن ريد بن مالك وبجير بن أبي بحير حليف لهم وهم ثمانية. ومن بني الحارث بن الحزرج ثم من بني امرى. القيس بن ثعلبة سعد بن ربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرى. القيس قتل بأحد وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرى. القيسقتل يوم مؤتة ، وخلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرى القيس قتل يوم بني قريظة وخارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك قتل يوم أحــد وكان صهرا لأبي بكر ابنة خارجة امراة أبي بكر قتل يوم أحداربعة . ومن بي زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الحزرج بشير ابن سعد بن ثعلبة بن جلاس قتل يوم عين التمرمع خالد بن الوليد، وسبيع ابن قیس بن عنسة بن أمية بن عامر بن عدى بن كعب بن الخزرج ،وعبادة بن قيس بن مالك ، وسماك بنسعد وعبد الله بن عبس عمير ويزيد بن الحارث ابن قيس بن مالك بن اخمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الخدررج وهوالذي يقال له فسحم، ستة . ومن بنيجشم بنالحارث بنالحزرج، ومن بني أخيه وأخوه زيد بن الحارث بنالخزرج وهما التوأمان خبيب بن اساف

ابن اساف، وعتبة بن عمر بن حديج بن غامر بن جشم وعبد الله بن زيد ابن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد بن الخزرج بن الحارث وهو الذي أرى الأذان وأخوه حريث بن زيد ، أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنامحمد قال أخبرنا الواقدي قال: حدثني به شعيب بن عبادة عن بشير بن محمد عن أبيه أن حريثا شهد بدرا وأصحابنا على ذلك وسفيان بن بشر ، خمسة .ومن بی جدارة بن عوف بن الحارث بن الحزرج نمیم بن یعار بن قیس بن عدی ابن أمية بن جـدارة ، وعبدالله بن عمير من بني جـدارة ويزيد بن المزين. وعبد الله بنعرفطة اربعة ، ومن بني الابجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج عبد الله بن الربيع بن قيس بن عباد بن الأبجر واحد ، ومن بني عوف ن الخزرج ثم من عبيد بن مالك بن سالم بن غنيم بن الحزرج وهم بنوا بلحبلي وانماكان سالم عظيم البطن فسمى الحبلي ،عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك ابن الحارث بن عبيد بن مالك وانما السلول امرأة أم ابي وأوس بن حولى بن عبدالله بن الحارث بن عبيد بن مالك اثنان. ومن بني حزبن عدى بن مالك بن سالم بن غنم بن زید بن ودیعة بن عمروبن قیس بن جزی. ورفاعة بن عمرو ابن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم ، وعامر بن سالمة ابن عامر بن عبدالله حليف لهم من أهل الين ، وعقبة بن وهب بن كلدة حليف لهم من بني عبد الله بن غطفان ، ومعبد بن عباد بن قشعر بن القدم بن سالم ابن غنم ويكنى أبا خميصة وعاصم بن العكين حليف لهم ستة ، ومن بني سالم ابن عمرو بن عوف بن الخزرج ثم من بني العجلان بن غنم بن سالم ، نوفل ابن عبد الله بن نضلة بن مالك بن العجلان ، وغسان بن مالك بن ثعلبة بن عمرو بن العجلان ومليل بن وبرة بن خالد بن العجلان وعصمة بن الحصين أن وبرة بن حالد بن العجلان اربعة ، ومن بني اصرم بن فهر بن غم بن سالم عبادة بن الصامت بن أصرم و أخوه اوس بن الصامت، ومن بني دعد بن فهر بن غنم النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد وهو الذى يسمى قوقل ، قال الواقدى انما سمى قوقل بأعلا يترب واسفلها فانت آمن فسمى القوقل .

ومن بنى قريوش بن غنم ، ومن بنى دعد رجلان ، ومن بنى مرصحة بن غنم ابن قريوش بن غنم ، ومن بنى دعد رجلان ، ومن بنى مرصحة بن غنم ابن مالك مالك بن الدخشم واحد ، ومن بنى لوذان بن غنم ربيع بن إياس و أخوه وذفة بن إياس بن عرو بن غنم و عرو بن إياس حليف لهم من أهل الين . وحلفاؤهم من بلى مم بنى عصينة المجذر بن زياد بن عمروبن زمرة بن عمرو ابن مرة و عبدة بن الحسحاس بن عمرو بن زمرة و بحاث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة و أخوه عبد الله بن ثعلبة بن خزمة بن اصرم وحليف لهم ابن بهرا يقال له عتبة بن ربيعة بن خلف بن معاوية .

أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال أخبرناالواقدى قال ، حدثى شعيب بن عبادة عن بشير بن محمد عن أبيه بذلك.قال وأصحابنا جميعا أن الحليف ثبت ثمانية. ومن بنى ساعدة بن كعب بن الحزرج ثم من بنى زيد بن ثعلبة بن الحزرح ابو دجانة وهو سماك بن خرشة بن لوذان بن عبدود ابن ثعلبة قتل يوم اليمامة والمنذر بن عمرو قتل يوم بير معونة أميرا للنبى صلى الله عليه وسلم على القوم اثنان . ومن بنى ساعدة من بنى البدى بن عامر ابن عوف أبو أسيدالساعدى واسمد مالك بن ربيعة بن البدى ومالك بن مسعود وهو إلى بنى البدى .

أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا الواقدى قال حدثى أبى بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال بجهز سعد ابن مالك يخرج إلى بدر فرض فات فوضع قبره عند دار ابن فارط، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره.

أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد قال أخبرنا ألواقدى قال، وحدثني عبد المهيمن عن أبيه عن جده قال، مات بالرحا وأسهم لهالني صلى الله عليه وسلم وهومن بني البدي.ومن بني طريف بن الخزرح بن ساعدة عبد رب بنحق بن أوس بن قيس بن ثعلبة بن طريف وكعب بن جماز بن مالك بن ثعلبة لحليف لهم من غسان وضمرة بن عمرو بن كعب بن عدى بن عامر بن رفاعة بن كليب بن مردغة بن عدى بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة وزياد بنكعب بن عمرو بنعدى بنعامر بنرفاعة بنكليب بنمروغة بنعدى بن عمرو بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهيئة ، وبسبس بن عمرو بن ثعلبة بنخرشة بن زيد بن عمرو بنسعيدبن ذبيان بن رشدان بن قيس بن جهينة خمسة. ومن بني جشم بن الحزرج ثم من بني سلمة بن سعد بن على بن أسد بن شاردة بن يزيد بن جشم من بني حرام بن كعب بن كعب بن سلمة خراش بنالصمة بن عمرو بن الجموح بن حرام وعمير بن حرام وتميم مولى خراشبن الصمة وعميربن الحمام بن الجموح قتل ببدرومعاذبن الجموح ومعوذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام وعبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرامبن ثعلبة بن حرام قتل باحد وهو أبو جابر وحباب ابن المنذر بن الجوح بن زيد بنحرام بنكعب وخلادبن عمرو بن الجموح ابن زید بن حرام وعقبة بن عامر بن نابی بن زید بن حرام وحبیب بن الأسود مولى لهم وثابت بن ثعلبة بن زيد بن ثعلبة الذي يقال له الجذع. وسمير بن الحارث بن ثعلبة بن حرام أحــدعشر رجلا .

أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا الواقدى قال . حدثى عبد العزيزبن محمد عن يحيى بن أسامة عن ابنى جابر عن

أبهما : أن معاذ بن الصمة بن غمرو بن الجوح شهد بدرا وليس، عجتمع عليه . ومن بی عبید بن عدی بن غم بن کعب بن سلمة عثم من بنی خنساء بن سنان بن عبید بشر بنالبراء بن معرور بنصخربنسنان بنصيغ بن صخربن خنساءوعبدالله ابن الجدبن قيس بن صخر بن خنسا ، وسنان بن صيني بن صخر بن خنسا . وعتبة ابن عبد الله بن صخر بن خنسا. وحمزة بن الحمير قال، وسمعت أنه خارجة بن الحمير وعبد الله بن الحمير حليفان لهم من أشجع من بي دهمان ومن بني نعمان ابن سنان بن عبد بن عبد بن عدى بن غنم عبدالله بن عبد مناف بن النعمان ابن سنان و نعمان بن سنان مولى لهم وجابر بن عبد الله بن رباب بن النعمان وخليدة بن قبس بن نعمان بن سنانو يقال لبدة بن قيس اربعة. و من بني خناس ابن سنان بن عبید بن عدی بزید بن المنذر بن سرح بن خناس و اخو ه معقل ابن المنذر بن سرح بن خناس وعبد الله بن نعمان بن بلذمة بن خناس ثلاثة. ومن بي خنساء بن عبيد جيان بن صخر بن أمية بن خنساء بن عبيد واحد . ومن بني ثعلبة بن عبيد الضحاك بن حارثة بن ثعلبة بن عبيد وسواد بن زيد بن ثعلبة بن عبيد ومن بني عدى بن غنم بن كعب بن سلمة عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام بن ربیعة بن عـدی بن غم وأخوه معبد بن قیـس بن صخر ابن حرام بن ربيعة بن عدى بن غنم . ومن بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة ثم من بني حديدة يزيد بن عامر بن حديدة ويكني يزيد أبا المنذر . وسليم بن عمرو بن حديدة وقطبة بن عامر بن حديدة وعنترة مولى سليم بن عمرو بن حدیدة ومن بی عدی بن ثانی بن عمرو بن سواد عبس بن عامر بن عدی ابن ثعلبة بن غنمة بن عدى وثعلبة بن غنمة وأبو اليسر واسمه كعب بن عمرو ابن عباد بن عمرو بنسواد وسهل بن قيس بن أبي كعب ن القين قتل بأحد ومعاذ بن جبل بن عابد بن عدى بن كعب وثعلبة وعبد الله ابنا أنيس اللذان كسرا أصنام بني سلمة . ومن بني زريق بن عامر بن عبد حارثة بن مالك ابن

غضب بن جشم بن الخرزج. ثم من بن مخلد بن عامر بن زريق قيس بن محصن بن خالد بن مخلدو الحارث بن قيس بن خالد بن مخلدو جبير بن اياس بن خالد ابن مخلد . وسعد بن عُمَان بنخالد بن مخلد و يكنى أبا عبادة وعقبة بن عُمَان ابن خالد وذكوانَ بن عبدقيس بن خالد بن مخلد ومسعود بن خالدة بن عامر ا بن مخلد سبعة. ومرف بني خالد بن عامر بن زريق عباد بن قيس بن عامر ابن خَالَد بن عامر بن زريق واحد. ومن بي خالدة بن عامر بن زريق أسعد ابن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خالدة بن عامر والفاكه بن بشر بن الفاكه ابن زيد بنخالدومعاذ بن ماعص بن قيس بنخالدة. وأخوه عائدبن ماعص ومسعّود بن سعد بن قيس بن خالدة قتل يوم بير معونة خمسة . ومن بي العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق رفاعة بن رافع بن مالك بي العجلان وخلاد بن رافع بن مالك بن العجلان وعبيد بن زيد بن عامر بن العجلان ثلاثة. ومن حبيب بن عبـد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الحزرج رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن حارثة بن تعلية بن عدى ابن مالك وأخوه هلال بن المعلى قتل ببدر اثنان. ومن بني بياضة بن عامر ابن زریق بن عامر بن عبد حارثة زیاد بن لبید بن ثعلبة بن هذان بن عامر ابن عدى بن أمية بن بياضة ، وفروة بن عمرو بن وذقة بن عبيد بن عامر .. وخالد بن قيس بن مالك بن العجلان بن على بن عامر بن بياضة . ورخيلة ابن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن بياضة أربعة . ومن بني أمية بن بياضة حليفة ابن عدى بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهيرة بن عامر بن بياضة وغنام ابن أوس بن غنام بن أوس بن عرو بن مالك بن عامر بن بياضة . وعطية ابن نويرة بن عامر بن عطيةبن عامر بن بياضة.

قال محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أحبرنا محمد ، قال أخبرنا الواقدى قال ، حدثنى بذلك خالد بن القاسم عن زرعة بن عبد الله بنزياد بن لبيد أن الرجلين ثبت . قال الواقدى وليس بمجتمع عليهما . ذكر ما بلغنا أنه قبل في أشعار بدر ـ ذكر سرية قتل عصما عبت مروان أخبرنا محمد قال . أخبرنا مجمد قال . أخبرنا محمد قال . أخبرنا محمد قال . أخبرنا محمد قال . أخبرنا عبد الله بن الحارث عن أبيه أن عصاء بنت مروان من أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن أبي حصن الخطمي وكانت تؤذى النبي صلى الله عليه وسلم و تعيب الاسلام و تحرض على النبي صلى الله عليه وسلم و قالت شعر أ : فياست بني مالك والبيت وعوف وباست بني الخزرج فياست بني مالك والبيت وعوف وباست بني الخزرج اطعتم اتاوى من غيركم فلا من مراد ولا مدحج اطعتم اتاوى من غيركم فلا من مراد ولا مدحج قتل الرؤس كما يرتجى مرق المنضج قال عمير بن عدى بن حارثة بن أمة الخطم حين بلغه قد لها و تحريضا قال عمير بن عدى بن حارثة بن أمة الخطم حين بلغه قد لها و تحريضا

قال عمير بن عدى بن حارثة بن أمية الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها اللهم أن لك على نذرا لئن رددت رسول الله ألى المدينة لا قتلنها . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ببدر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر جاءها عمير بن عدى في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها . فجسها بيده ، فوجد الصبي ترضعه ، فنحاه عنها . ثم وضع سيفه على صدرها حتى انفذه من ظهرها ، ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . فلما انصرف النبي عليه السلام نظر إلى عمير فقال ، اقتلت بنت مروان ، ? قال : نعم بأبي أنت يارسول الله . وخشى عمير أن يكون افتات على النبي عليه السلام بقتلها . فقال : هل على في ذلك شيء يارسول الله قال , لا ينتطح فيها عنزان ، فإن أول ما سمعت هذه الكلمة لمن النبي صلى الله عليه وسلم . قال عمير فالتفت النبي عليه السلم إلى من حوله فقال وإذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدى ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنظروا إلى هذا الاعمى الذي تشرا في طاعة الله . فقال . لا تقل الأعمى ولكنه البصير ، فلما رجع عمير من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بنيها في جماعة يدفنونها فاقبلوا اليه حين رأوه مقبلاً من المدينة فقالوا : ياعمير أنت قتلتها؟ فقال نعم فسكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فو الذي نفسى بيده لو قلتم با مجمعكم ما قالت لضربتكم بسيني هذا حتى أموت أو أقتلكم فيومنذ ظهر الاسلام فى بنى خطمة وكان منهم رجال يستخفون بالاسلام خوفا من قومهم فقال حسان بن ثابت يمدح عمير بن عدى قال انشدنا عبد الله بن الحارث :

بنى وائل وبنى واقف وخطمة دور بنى الخزرج متى مادعت اختكم ويحها بعولتها والمنايا تبج فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج فضرجها من نجيع الدماء قبيل الصباح ولم يحرج فأوردك الله برد الجنان جذلان فى نعمة المولج

أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا الواقدى قال ، حدثنى عبد الله بن الحارث عن أبيه قال كان قتل عصماء لحمس ليالى بقين من رمضان مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر على رأس تسبعة عشر شهراً .

## سرية فتل أبي عفك

أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا ، محمد قال أحبرنا الواقدى قال أخبرنا سعيد بن محمد عن عمارة بن غرمة قال وحدثناه أبو مصعب (اسماعيل بن مصعب) بن اسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه قالا إن شيخا من بنى عمرو بن عوف يقال له أبو عفك وكان شيخا كبيرا قد بلغ عشرين ومائة سنة حين قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحرض على عداوة النبى صلى الله عليه وسلم ولم يدخل فى الاسلام فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر رجع وقد ظفره الله بما ظفره فحسده وبغا فقال : شعر

قد عشت حينا وما أن أرى من الناس دارا ولا مجمعــــا

اجم عقدولا وآتی إلی مثبت سراعا إذا ما دعا فسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتی معا فلو كان بالملك صدفتم وبالنصر تابعتم تبعدا فقال سالم بن عمير وهو أحد البكائين من بنی النجار علی نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دو نه فأمهل ، فطلب له غرة ، حتی كانت ليلة صائفة فنام أبو عفك بالفناء فی الصيف فی بنی عمرو بن عوف فاقبل سالم بن عمير ، فوضع السيف علی كبده حتی خش فی الفراش وصاح عدو الله فثاب اليه أناس عن هم علی قوله ، فأد خلوه منزله وقبروه وقالوا من قتله ، والله لو نعلم من قتله لقتلناه به ؟ فقالت النهدية فی ذلك وكانت مسلمة : شعر .

یکذب دین الله والمرأ حمدا لعمر الذی أمثالك إذ بیس مایمنی حباك حنیف آخر اللیل طعنة أبا عفك خدها علی كبر السن غانی وأن أعلم بقاتلك الذی أباتك حلس اللیل من أنس أو جنی أخبر نا محمد ، أخبر نا عبد الوهاب ، قال حدثنا محمد قال أخبر نا الواقدی قال ، فحد ثنی معن بن عمر قال أخبر نی ابن رقیش قال ، قتل أبو عفك فی شوال علی رأس عشر ین شهر آ. یتلوه ان شاء الله و به القوه فی الثامن .

# بينالتالخالجين

#### غزوة قينقاع

غزوة قنيقاع يوم السبت للنصف من شــوال على رأس عشرين شهرآ حاصرهم إلى هلال ذي القعدة . أخبرنا الشيخ الأجل العالم العدل أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن مجمد رضي الله عنه قال ، أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن ابن على الجوهري قراءة عليه ( في المحرم سنة سبع وأربعين واربعمائة ) قال أبو عمر محمد بن العباس بن حيوية ، قال أخبرنا أبو القسم عبد الوهاب بن أبى حية قال، أخبر نا أبو عبدالله محمد ىن شجاعالثلجيقال، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدى قال : وحدثني عبدالله بن جعفر عن الحارث بن الفضيل عن ابن كعبالقرظى قال لما قدم رسول الله صلى الله عليهوسلم المدينة وادعته يهود كلها . وكتب بينه وبينها كتابا وألحقرسول اللهصلياللهعليهوسلم كل قوم بحلفاتهم ، وجعل بينه وبينهم أمانا ، وشرط عليهم ، فكان فيما شرط ألا يظاهروا عليه عدوا · فلما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر وقدم المدينة ، بغت يهود وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد فأرسلرسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فجمعهم ثم قال: يامعشر يهودأسلبواً، فوالله أنكم لتعلمون أنى رسول الله ، قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش · فقالوا : يَا محمد لا يغر نك من لقيت إنك قهرت قوما أغمارا .وإنا والله أصحاب الحرب . ولئن قاتِلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا . فبيناهم على ما هم عليه من إظهار العداوة و نبذالعهدجاءت امرأة نزيعة منالعرب تحت رجل من الأنصار إلى ســوق بنى قينقاع ، فجلست عندصائغ فى حلى . لها فجا. رجل من يهود قينقاع فجلس من ورائها ولا تشعر ، فحل درعها إلى ظهرها بشوكة ،فلما قامت المرأة بدت عورتها فضحكوا منها ، فقام إليه رجل من المسلمين فاتبعه فقتله . فاجتمعت بنو قينقاع وتحايشوا فقتلوا الرجل ، ونبذوا العهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا وتحصنوا في حصنهم فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم فكانوا أول من سار إليهرسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم فكانوا أول يهود حاربت.

أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، أخبرنا الواقدي، قال فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة قال: لما نزلت هذه الآية : وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين . فسار إليهم رسولالله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية قالوا : فحصرهم في حصنهم خمس عَشَرة ليلة أشد الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعبقالوا أفننزل وننطلق. فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم لا، إلا على حكمي، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فربطوا قال : فكانوا يكتفون كتافاً، قالوا واستعمل رسول الله عليه السلام على كتافهم المنذر بن قدامة السالمي قال فه ربهم ابن أبي فقال حلوهم فقال المنـــذر اتحلون قوما ربطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا علمم (أحد) رجل إلا ضربت عنقه فو ثب ابن أبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في جنب درع النبي من خلفه فقاليا محمد أحسن في موالى ، فأقبل عليه التي صلى الله عليه وسلم غضبان متغير الوجه . فقال ( ويلك أرسلني ) فقال لا أرسلك حتى تحسن في موالي ، أربع مائة دارع وثلثمائة حاسر منعونى يوم الحدائق ويوم بعائدمن الأحمر والاسود تريد أن تَحصدهم في غداة واحدة . يامحمد أنى امر م أخشى الدواير . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلوهم لعنهم الله ولعنه معهم . فلما تكلم ابن أبي فهم تركهم رسول الله عليه السلام من القتل وأمر بهم أرب يجلو من المدينة فجاء ابن أبي بحلفائه معه ، وقد أخذوا بالخروج، يريد أن يكلم رسول الله صلى

الله عليهوسلم أن يقرهم فىديارهم فيجدعلى باب النبى صلىالله عليه وسلمعويم بنساعدة، فذهب ليدخل فرده عويم وقاللا تدخلحتي يؤذنرسول الله بك، فدفعه ابن أبى فغلظ عليه عويم حتى جحش وجه ابن أبى الجدار ، فسال الدم فتصايح حلفاؤه من يهود فقالوا: أما الحساب لانقيم أبدآ بدار أصاب وجهك فيها هذا ، لانقدر على أن نغيره فجعل ابن أبي يصيح عليهم وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: ويحكم قروا. فجعلوا يتصايحون لانقىم أبدابدار أصاب وجهك هذا لايستطيع له غيرا ولقدكانوا أشجع يهود وقد كأنابن أبى أمرهم أن يتحصنوا ، وزعم آنه سيدخل معهم فخدلهم ولم يدخل معهم ، ولزموا حصنهم فما رموا بسهم و لا قاتلوا حتى نزلوا على صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكمه وأموالهم لرسول الله عليه السلام فلمّا نزلوا وفتحوا حصنهم ، كان محمد بن مسلمة هو الذي أجلاهم وقبض أموالهم وأخذرسو لاللهصلي الله عليه وسلم من سلاحهم ثلاث قسى قوس يدعى السكتوم كسرت بأحد وقوس يدعا الروحا. وقوس يدعا البيضاء وأخذ درعين من سلاحهم، درعا يقال لها الصغدية وأخرى فضة وثلاثة أسياف سيف قلعي وسيف يقولله بياروسيف آخر وثلاثة أرماح قال ووجدوا في حصونهم سلاحاكثيرا وآلة للصياغة . وكانوا صاغة : قال محمد بن مسلمةفوهب لى رسول اللهصلي الله عليه وسلم درعا من دروعهم وأعطى سعد بن معاذ درعا له مذكورة يقال لها السحل ولم يكن لهم أرضون ولا قراب ( قراب يعني مزارع ) وخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب منهم وقسم مابقي عـلى أصحابه . وأمر رســول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت أن بجلبهم فجعلت قينقاع تقول: يا أبا الوليدمن بين الأوس والحزرج ونحن مواليك فعلت هذا بنا قال لهم عبادة : لما حاربتم جئت إلى رسول الله صلى عليه وسلم فقلت يارسول أنى ابرأ اليك منهم ومن حلفهم وكان ابن أبي وعبادة بن الصامت منهم بمنزلة واحدة في الحلف فقـال عبد الله بن أبي : تبرأت من حلف مواليك ؛ماهذه بيد عندك. فذكرهمواطن

قد أبلوا فيها فقال عبادة . أبا الحباب تغيرت القلوب ومحا الاسلام العهود أما والله انك لمعصم بأمر سترى غبه غدا . فقالت قينقاع . يامحمد ان لنا دينا فى الناس قال النبى صلى الله عليه وسلم تعجلوا وضعوا . وأخذهم عبادة بالرحيل والاجلا وطلبوا التنفس فقال لهم ولا ساعة من نهار لكم ثلاث لا أزيدكم عليها . هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولاكنت أنا مانفستكم فلما مضت ثلاث خرج فى آثارهم حتى سلكوا الى الشام وهو يقول . الشرف الابعد الاقصى فأقصى وبلغ خلف ذباب ، ثم رجعو لحقوا باذرعات .

وقد سمعنا فى اجلائهم حيث نقضوا العهد غير حديث ان كعب أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا محمد قال اخبرنا الواقدى قال وحدثى محمد عن الزهرى عن عروة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمارجع من بدر حسدوا فاظهروا الغش فنزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية : وإما تخافن من قوم خانة فأنبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائلين . قالى فلما فرغ جبريل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأنا أخافهم ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأنا أخافهم ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيه حتى نزلوا على حكمه ولرسول الله أموالهم ولهم الذرية والنساء .

أخبر نا محمد قال أخبر نا عبد الوهاب قال أخبر نا محمد قال أخبر نا الواقدى قال خدثى محمد بن القاسم عن أبيه الربيع بن سبرة عن أبيه قال إلى لبالفلحتين مقبل من الشام إذ القيت بن قينقاع يحملون الذرية والنساء قد حملوه على الابلوهم يمشون فسألتهم فقالوا أجلانا محمد وأخذ أموالنا قلت : فاين تريدون؟ قالوا الشام قال سبرة فلما نزلوا بوادى القرى أقاموا شهرا وحملت يهود وادى القرى من كان راجلا منهم وقووهم وساروا إلى أذرعات فكانوا بها فما كان أقل بقاءهم .

أخبرنا محمدقال أخبرنا عبدالوهاب قال أخبرنا محمد ، قال أخبرنا الواقدى قال حدثني يحى بن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال حدثني

قال: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر على المدينة ثلاث مرار. بدر القتال. وبنى قينقاع وغزوة السويق. وغزوة السويق فى ذى الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الآحد لحس ليال خلون من ذى الحجة فغاب خمسة أيام.

أُحَبِّرُ نَا محمد قال أخبر نا عبد الوهاب قال أخبر نا محمد قال أخبر نا الواقدي قَالَ حَدَّتَنَى مُحَدَّ بِنَ عَبِدَ اللهِ عَنِ الزَّهْرِي وَاسْحَقَ بِنَ حَازِمَ عَنْ مُحَدِّ بِنَ كُعْب قال · لما رجع المشركون الى مكة من بدر حرم أبو سفيان الدهن حتى يثأر من محمد وأصحابه بمن أصيب من قومه . فخرج في مائتي راكب في حديث الزهرى وفي حديث ابن كعب في أربعين راكب حي سلكوا النجدية فجاءوا بني النضير ايلافظرةو احيى بن اخطب يستخبروه من أخبارالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأبى آن يفتح لهم وطرةوا سلامن مشكم ففتح لهمفقراهم وستى أبا سُفيان خمرا وأخبره من أخبار النيصلي الله عليه وسلم وأصحابه فلماكان بالسحر خرج فمر بالعريض فيجدرجلا من الأنصار مع أجير له في حرثة فقتله وقبل أخبره ، وحرق بيتين بالعريض وحرق حرثا لهم ، ورأى أن بمينه قد حلت ثم ذهب هاربا وخاف الطلب فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه فحرجوا فى أثره وجعل أبو سفيان وأصجابه يتخففون فيلقون حرب السويق وهي عامة زادهم فجعل المسلمون يمرون بها فيأخذونها فسميت تلك الغزوة غزوة السويق لهذا الشأن حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فقال أبو سفيان في حديث الزهري: ﴿ شَعْرُ .

سقانی فروانی کیتا مدامه علی ظمأ من سلام بن مشکم وذاك أبو عمرو بجود وداره بیثرب ماوی كل أبیض خصرم كان الزهری يمكنيه أبا عمرو والناس يكنونه أباالحمكم. واستخلف رسول الله صلی الله علیه وسلم علی المدینة أبا لبابة بن عبد المنذر. أخبرنا مجمد قال أجبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا محدقال أخبرنا الواقدي قال: فحدثني محمد عن الزهري قال: كانت فيذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرا غزوة قرارة الكدر . ويقال قرقرة إلى بني سليم وغطفان للنصف من المحرم على رأس ثلاثة وعشرين شهرا غاب خمسعشرة ليلة . اخبرنا محمد قال اخرنا عبد الوهاب قال اخرنا محمد قال اخبرنا الوقدي قال حدثني عبدالله بن جعفر عن بن أبي عون عن يعقوب بن عتبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى قرارة الكدر وكان الذي هاجه على ذلك أنه بلغهان بها جمعاً من غطفان وسليم فسار رسول الله صلى الله عليه وسلماليهم وأخذعليهم الطريق حتى جاء فرأى آثار النعم ومواردها ولم يجد في المجال أحدا فأرسل في أعلى الوادى نفراً من اصحابه واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي فوجد رعاء فيهمغلام يقال له يسار ،فسألهم عن الناس فقال يسار لاعلم لى بهم أنما ورد لخس وهـذا يوم ربعي والساس قد ارتفعـوا الى المياه وإنما نحن عزاب في النعم فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفر بنعم ، فأنحــدر إلى المدينة حتى إذا صلى الصبحإذا هو بيسار فرآه يصلى فأمر القبوم أن يقسموا غنائمهم فقبال القوم: بارسبول الله إن أقرى لنا أن نسوق الغنم جميعـا، فان فينا من يضعف عن حظه الذي يصير له فقال رسول إلله صلى ألله عليه وسلم اقتسمو افقالوا : يا رسول الله إن كان إنما بك العبد ـــ الذي رأيته يصلي فنحن نعطيك هو في سهمك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طبتم به نفسا قالوا: نعم ! قال فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه وارتحل الناس فقدم رسول اللهصلي الله عليه وسلم المدينة وأقتسموا غنائمهم فأصاب كل رجل مهمسبعة أبعرة ، وكانالقوم مائتين . أخيرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدي ، قال فحدثتي عبد الصمد بن محد السعدى عن حفص بن عر بن أبي طلحه عن من أخبره عن أبى أروى الدوسى قال: كنت فى السرية وكنت عن يسوق النعم فلماكنا بصرار (صرار ثلاثه أميال من المدينة ) خمس النعم وكان النعم خمس مائة بعير فأخرج خمسه وقسم أربعة أخماس على المسلمين فاصابهم بعيران بعيران.

أخبرنا محمد ، قال أخبرنا عبد الوهاب قال : أخبرنا محمد قال أخبرنا الواقدى قال ، حدثنا عبد الله بن نوح عن ابى عفير قال استخلف رسولالله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم ، فكان يجمع بهم ويخطب إلى جنب المنبر يجعل المنبر عن يساره

# ذكر قتل ابن الاشرف

وكان قتله على رأس خمسة وعشرين شهرا فى شهر ربيع الأول. أخرنا محدقلى ، أخرنا عبدالوهاب قال، أخرنا محدقال أخبرنا الواقدى قال حدثنى عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان ومعمر بن الزهرى عن أبن كعب بن مالك وابر اهيم ابن جعفر عن أبيه عن جار بن عبدالله فكل قد حدثنى منه بطائفة ، فكان الذى اجتمعوا لنا عليه قالوا: إن ابن الاشرف كان شاعرا وكان بهجو الني صلى الله عليه وسلم واصحابه ويحرض عليهم كفار قريش فى شعره ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وأهلها أخلاط منهم المسلمين الذين تجمعهم دعوة الاسلام فيهم أهل الحلقة والحصون ومنهم حلفا اللحيين جميعا الأوس والخزرح فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة الشيد الشيركون والهو دمن أهل المدينة يؤذون رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المشركون والهو دمن أهل المدينة يؤذون رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذى شديدا فأمر الله عز وجل نبيه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عهم و فيهم أنزل ولتسمعن من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى كثيرا

وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) وفهم أزل الله عز وجل (ودكثير من أهل الكتاب) الآية ، فلها أبى ابن الآشرف أن ينزع عن أذى النبى عليه السلام وأذى المسلمين ، وقد بلغ منهم ، فلها قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بدر بقتل المشركين وأسر من أسر منهم ، فرأى الآسرى مقرونين . كبت وذل . ثم قال لقومه ويلكم والله لبطن الأرض خير لهم من ظهرها اليوم . هؤلاء سراة الناس قد قتلوا وأسروا فها عندكم؟ قالوا عداوته ما حيينا . قال : وما أنتم وقد وطيء قومه وأصابهم ولكني أخرج إلى قريش فاحضها وابكى قتلاها . فلعلهم ينتدبون ، فأخرج معهم فخرج . حتى قدم مكة ووضع رحله عند أبى وداعة بن صبيرة السهمي وتحته عاتكة بنت أسيد بن أبى العيص فجعل يرثى قريشا ويقول:

طحنت رحـا بدر لمهلك أهــله

قتلت سراة الناس حول حياضه

ويقول أقسوام أذل بسخطهم

صدقوا،فليتالارضساعةقتلوا

كم قد أصيب بها من أبيض ماجد

طلق اليدين إذاالكواكب اخلفت

نبئت أن بنى المغيرة كلهم وابنــا ربيعة عنـــــده ومنبه

فأجابه حسان بن ثابت :

ولمثل بدر تستهل وتدمع الايبعدوا إلى الملوك تصرع ان ابن أشرف ظل كعب بجزع ظلت تسيخ بأهلها وتصدع ذي بهجة يأوى إليه الضيع حمال أثقال يسود وبربع خشعو القتل الى الحكيم وجدعوا هل نال مثل المهلكين التبع

بكت عين كعب ثم عل بعبرة منه وعاش بجدعا لا يسمع ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع فابكى فقد ابكيت عبدا راضما شبه السكليب للسكليبة يتبع ولقد شغى الرحمن منهم سيدا واحان قوما قاتلوه وصرعوا ونجا وأفلت منهم من قلبه شعف يظل لحوفه يتصدع

ونجا وافلت منهم متسرعا فــــل فليل هارب يتهرع ودعا رسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت فأخبره بنزول كعب على من نزل فقال حسان :

الا أبلغا عني اسيدا رسالة فخالك عبد بالسراب مجرب لعمرك ما أوفى سيد بجارة ولا خالد والا المفاضة زينب وعتاب عبد غير موف بذمة كذوب سؤونالرأس قردمدرب فلما بلغها هجاؤه ، نبذت رحله ، وقالت : مالنا ولهذا الهودى ألاترى ما يصنع بنا حسان. فتحول فكلما تحول عند قوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان فقال و ابن الأشرف نزل على فلان ، فلا يزال يهجوهم حتى نبذ رحله .فلما لم يجد مأوى قدم المدينة فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلمقدوم ابن الأشرف قال اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت في اعلانه الشر وقوله الأشعار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم د من لى بابن الأشرف، فقد أنا به يارسول الله وأنا أقتله، قال فافعل . فمكث محمد بن مسلمة آذاي ، فقال محمد بن مسلمة أيامًا لا ياكل فدعاه فقال : يامحمـد تركت الطعام والشراب قال يا رسول الله قلت لك قولا فلا أدرى أفى لك به أم لا . قال رسول صلى الله عليه وسلم . انما عليك الجهد ، وقال رسول عليه السلام ، شاور سعد ابن معاذ في أمره ، فاجتمع محمد بن مسلمة ونفر من الأوس منهم عباد بن بشر وأبو نايلة سلكان بن سلامة والحارث بن أوس وأبو عبس بن جار فقالوا: يارسول الله نحى نقتله فأذن لنا فليقلفانه لابدلنامنه قال قولوا. فخرج أبو نايلة اليه فلما رآه كعب انكر شأنه وكاد يذعر وخاف أن يكون وراءه كمين فقال أبو نايلة حدثت لنا حاجة اليك .قال وهو في نادىقومهوجماعتهم أدن الى، فخبرنى بحاجتك وهو متغير اللون مرعوب وكان أبو نايلة ومجمدبن مسلمة أخويه منالرصاعة فتحدثا ساعة وتناشدا الأشعار، وانبسط كعبوهو يقول بين ذلك حاجتك وأبو نايلة يناشده الشعر، وكان أبو نايلة يقولاالشعر

فقال كعب: حاجتك لعلك تحب أن تقوم من عندنا فلما سمع ذلك القوم قاموا. قال أبو نايلة انى كرهت أن يسمعالقوم ذرو كلامنا فيظنون . كان قدومهذا الرجل علينا من البلاء حاربتنا العرب ، ورمتنا عن قوس واحدة ، وتقطعت السبل عنا حتى جهدت الأنفس وضاع العيال وأخذنا بالصدقةُ، ولا نجد ما ناكل فقال كعب : قد والله كنت أحدثك بهـذا يابن سلامة ، ان الامر سيصير اليه . قال أبو نايلة : ومعى رجال من أصحاب على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك بهم فنبتاع منك طعاما وتمرا وتحسن فى ذلك الينا و نرهنكما يكون لك فيه ثقة. قال كعب : إما أن رفافي تقصف تمرا من عجوة يغيب فيها الضرس أما والله ماكنت أحب يا أبا نايلة أن أرى هذه الخصاصةبك ،وإن كنت من أكرم الناس على أنت أخى نازعتك الثدى. قالسلكان : أكتم عنا ما حدثتك من ذكر محمد . قال كعب: لا أذكر منه حرفا ثم قال كعب: يا ابا نايلة أصدقني ذات نفسك ما الذي تريدون فيأمره قال : خذلانه والتنحي عنه قال سررتني يا أبا نايلة ، فماذا ترهنوني أبناءكم ونساءكم . قال لقد أردت أن تفضحنا وتظهر أمرنا ولكنا نرهنك من الحلقة ما ترضى به. قال كعب: إن في الحلقة لوفاء وانما يقول ذلك سلكان لئلا ينكرهم إذا جاءوا في السلاح، فخرج أبو نايلة من عنده على ميعاد فأتى أصحابه فأجمعوا امرهم على أن يأتوه إذا أمسي لميعاده .

تم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عشا. فأخبروه فمنى معهم حن أنى البقيع ثم وجههم من النبي صلى الله على ركة الله وعرفه. ويقال وجههم بعد أن صلوا العشاء وفي ليلة مقمرة مثل النهار ليلة أربع عشرة من ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرا قالوا: فمضوا حتى أتوا ابن الأشرف، فلما انتهوا إلى حصنه متف به أبو نايلة وكان ابن الأشرف حديث عهد بعرس ، قو ثب فأخذت المرأته بناحية ملحفته وقالت أين تذهب إنك رجل محارب ولا ينزل مثلك

في هذه الساعة فقال ميعاد. إنماهو أخي أبو نايلة ، والله لو وجدى نائمًا ما أيقظي ثم ضرب بيده الملحفة وهو يقول : لو دعى الفتى لطعنة أجاب . ثم نزل اليهم فياهم ، شم جلسوا فتحدثوا ساعة ، حتى انبسط اليهم ، ثم قالوا له : يابن الأشرف هلاكأن تتمشى إلى شرج العجوز فنتحدث فيه بتمية ليلتنا. قال: فخرجوا يتماشون حتى وجهوا قبل الشرج فأدخل أبو نايلة يده في رأس كعب ثم قال وبحك ما أطيب عطرك هذا يابن الأشرف . وإنما كان كعب يدهن المسك الفتيت بالماء والعنبر حتى يتلبد في صدغيه ، وكان جعدا جميلا . ثم مشي ساعة فعاد بمثلها حتى اطمأن اليه وسلسلت يداه فى شعره فأخذ بقرون راسه وقال لأصحابه : اقتلوا عدو الله . فضربوه بأسيافهم فالتقت عليه ، فلم تغن شيئا ورد بعضها بعضا ولصق بأبي نايلة . قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولاكان فى سيغى فانتزعته فوضعته فى سرته ثم تحاملت عليه فقططته حتى انتهى إلى عانته فصاح عدو الله صيحة ما بقى أطم من إطام يهود إلا قد أوقدت عليه نارا فقال أبن سنينة يهودي من يهود بني حارثة وبينهما ثلاثة أميال إني لأجد ريح دم بيثرب مسفوح . وقد كان أصاب بعضالقوم الحارث بن أوس بسيفه وهم يضربون كعبا فكلمه فى رجله فلما فرغوا احتزوا رأسه ثم حملوه معهم ثم خرجوا يشتدون وهم يخافون من يهود الارصاد، حتى أخذوا على بني أميةً إبن زيد ثم على قريضة وإن نيرانهم في الأطام لعالية ثم على بعاث حتى إذا كانوا بحرة العريض نزف الحارث الدم فأبطأ عليهم فناداهم : أقرءوا رسول الله منى السلام فعطفوا عليه فاحتملوه حتى أتوا الني صلى الله عليه وسلم ، فلما بلغوا بقيع الغرقدكبرو! . وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي ، فلما سمع رسول الله عليه السلام تكبيرهم بالبقيع كبر وعرف أن قد قتلوه أثم انتهوا يعدون حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على باب المسجد فقال : أفلحت الوجوه فقالوا : ووجهك يا رسول الله .

ورموا برأسه بين يديه فحمد الله على قتله ثم أنوا بصاحبهم الحارث . فتفل في جرحه فلم يؤذه فقال في ذلك عباد بن بشر . شعر .

صرخت به فلم يحفل لصوتى وأوفى طالعا من فوق قصرى فعدت فقال من هذا المنادى فقلت أخوك عباد بن بشر فقال محمد أسرع إلينا فقد جننا لتشكرنا تمنحنا الشكر العطية) • شعر .

بنصف الوسق من حب وتمر وترفدنا فقد جننا سيغاما لشهران وفا أو نصف شهر وهذى درعنــــا رهنا فخذها فقال معـــاشر سغبوا وجاعوا لقد عدموا الغني من غير فقر وقال لنـــا لقد جئتم لامر وفي إيماننـــــا بيض حداد مجربة بهـا الــكفار نفرى به الكفان كالليث الهزير فعانقه ابن مسلمة المرادي فقطره أبو عبس بن جـبر وشد بسيفه سلطا عليه قتلناه الخبيث كذبح عـتر وصلت وصاحبای فکان لما ومر براسه نفر ڪرام وكان الله سادسنا فأبنيا بأفضل نعمة وأعز نصر

قال ابن أبى حبيبة : أنا رأيت قائل هذا الشعر . قال أبن أبى الزناد لولا قول ابن أبى حبيبة لظننت أنها ثبت .

قالوا فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة التي قتل فيها ابن الاشرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه ، فخافت اليهود فلم يطلع عظيم من عظمائهم ولم ينطلقوا ، وخافوا أن يبيتواكما بيت ابن الاشرف وكان ابن سنينة من يهود بني حارثة وكان حليفا

لحويصة بن مسعود قد أسلم فعدا محيصة على ابن سنينة فقتله فجعل حويصة يضرب محيصة وكان أسن منه يقول: اى عدوالله قتلته: أما والله لربشحم في بطنك من ماله. فقال محيصة: والله لو أمرنى بقتلك الذى أمرنى بقتله لقتلنك قال: الله. لوأمرك محمد أن تقتلنى لقتلتنى ؟ قال: نعم. قال حويصة: وهي والله إن دينا يبلغ هذا الدين معجب فأسلم حويصة يومئذ. قال محيصة: وهي ثبت لم أر أحدا يدفعها. شعر

يلوم ابن المي لوأمرت بقتله لطبقت ذفراه بأبيض قاصب حسام كلون الملح اخلص صقله متى ما تصوبه فليس بكاذب وما سرنى أنى قتلتك طائعـــا ولا ان لىما بين بصرى ومارب

ففزعت يهود ومن معها من المشركين ، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبحوا فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا قتل غيلة بلا جرم ، ولا حدث علمناه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو قر كما قر غيره بمن هو على مثل رأيه ما اغتيل ، ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه ، فكتبوا بينهم وبينه كتابا تحت العدق فى دار رصلة بنت الحارث فحذرت يهود وخافت وذلت من يوم قتل ابن الأشرف .

أخبر، محمدقال: أخبرنا عبدالوهابقال: أخبرنامحمد قال: أخبرنا الواتدى قال فحدثني إبراهيم بن جعفرعن أبيه قال قال مروان بن الحكم وهوعلى المدينة وعنده ابن يامين النضرى: كيف كان قتل ابن الأشرف. قال ابن يامين: كان غدرا. ومحمد بن مسلمة جالسشيخ كبير فقال يامروان أ يغدر رسول الله عندك ، والله ما قتلنا إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجدو أما أنت ياابن يامين فلله على أن أفلت

ولا قدرت عليك ، وفي يدى سيف إلا ضربت به رأسك فكان ابن يامين لا ينزل من بني قريظة حتى يبعث له رسولا ينظر محمد بن مسلمة فان كان في بعض ضياعه ، نزل فقضى حاجته ثم صدر ، وإلالم ينزل فبينها محمد في جنازة وابن يامين بالبقيع فرأى محمد نعشا عليه جرائد رطبة لامرأة ، جاء فحله فقام إليه الناس فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ما تصنع نحن نكفيك فقام إليه فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر ذلك الجريد على وجهه ورأسه حتى لم يترك فيه مصحا ، ثم أرسله ولاطباخ به .ثم قال والله لوقدرت على السيف لضربتك به .

#### غزوة غطفان

ذا أمر وكانت في ربيع الأول رأس خمسة وعشرين شهرا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخيس النتي عشرة خلت من ربيع ، فغاب أحد عشر يوما . أخبرنا محمد قال : أخبرنا عبدالوهاب قال : أخبرنا محمد قال : أخبرنا الواقدى قال : حدثني محمد بن زياد بن أبي هنيدة قال : أخبرنا زيد ابن أبي عتاب قال : وحدثني عبد ابن أبي عتاب قال : وحدثني عبد الله بن أبي بكر فزاد بعضهم على بعض الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر فزاد بعضهم على بعض في الحديث وغيرهم قد حدثنا أيضا قالوا : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بني ثعلبة ومحارب بذى أمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم أطراف رسول الله عليه وسلم أخبه عليه وسلم المسلمين فخرج في أربع ما تقرب وخمسين ومعهم أفراس فأخذ على المقا ثم سلك مضيف الخبيت ثم خرج إلى ذى القصة فاصاب رجلا منهم بذى القصة يقال له جبار من بني ثعلبة فقالوا : أين تريد قال : أردت يثرب قالوا : وما حاجتك بيثر ب قال :

أردت أن أرتاد لنفسي وأنظر . قالوا : هل مررت بجمع أو بلغك لقومك قال: لا . إلا أنه قد بلغني أن دعثور بن الحارث في أناس من قومه عزل فأدخلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الاسلام فأسلم وقال : ياتحمد إنهم لن يلاقوك . أو يسمعوا بمسيرك هربوا في رءوس الجبال وأنا سائر معك ودالك على عورتهم فخرج به النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى بلال فاخذ به طريقا أهبطه عليهم من كثب ، وهربت منه الاعراب فوق الجبال. وقبل ذلك ماقد غيبوا سرحهم في ذرى الجبال وذراريهم فلم يلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً إلا أنه ينظر اليهم في رؤوس الحبال . فنزل رســول الله صــلى الله عليه وســلم ذا أمر . وعسكر معسكره فأصابهم مطركثير فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتـه فأصابه ذلك المطر فبل ثوبه وقـد جعل رسـول الله صـلى الله عليه وسلم وادى ذى أمربينه وبين أصحابه . ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف وألقاهـا على شجرة ثم اضطجع بجنبها والاعراب ينظرون إلى كل ما يفعل فقالت الاعراب لدعثور وكان سيدها وأشجعها قد أمكنك محمد وقد انفرد من أصحابه حيث أن غوث باصحابه لم يغث حتى نقتله ، فاختار سيفا من سيوفهم صارما ثم أقبل مشتملا على السيف حتى قام على رأس النبي عليه السلام بالسيف مشهوراً فقال: يامحمد، من يمنعك منى اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . الله قال ودفع جبريل عليه السلام في صدره ووضع السيف من يده فأخذه رسُول الله عليه السلام وقام به على رأسه فقال من يمنعك مني اليوم؟ فقال : لا أحد . قال : فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا فاعطاه رسول الله سيفه ثم ادبر ثم أقبل بوجهه فقال أما والله لآنت خير مني . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بذلك منك فاتى قومه فقالوا : أين ما كنت تقول وقيد أمكنك والسيف في يدك قال: قد والله كان ذلك ولكني نظرت إلى رجل أبيض طويل، دفع في صدرى فوقعت لظهرى فعرفت أنه ملك، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محدا رسول الله. والله لا أكثر عليه. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام ونزلت هذه الآية فيه (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذهم قوم أن يبسطوا إليكم ايديهم فكف أيديهم عنكم) الآية. وكانت غيبة النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر ليلة واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عثمان بن عفان رضى الله عنه.

## ذكر غزوة بني سليم ببحران بناحية الفرع

لليال خلون من جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهرا غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا . اخبرنا محمد قال ، اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا كحمد ، قال اخبرنا الواقدىقال ، حدثنى معمر بنراشدعن الزهرى قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بنى سليم كبيرا ببحران تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ولم يظهر وجها ، فخرج فى ثلثما ثة رجل من أصحابه ، فأغذوا السير حتى اذا كانوا دون بحران بليلة ، لقى رجلا من بنى سليم فاستخبره عن القوم وعن جمعهم فاخبره أنهم قد افترقوا امس ، ورجعوا إلى ما مبم ، فامر به النبي صلى الله عليه وسلم خبى ورد بحران وليس به القوم . ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ورد بحران وليس به احد وأقام اياما ثم رجع ولم يلق كيدا وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل وكانت غيبته عشر ليال . اخبرنا محمد قال : اخبرنا عبد الوهاب قال : اخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال : اخبرنا محمد قال اخبرنا ممتوم محمد من سهل اخبرنا محمد قال الم مكتوم ، المنتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم . قال . استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم . قال . استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم . قال . استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم . قال . استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم . قال . استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم .

#### ذكر سرية القردة

فيها زيد بن حارثة، وهي أول سرية خرج فيها زيد أميرا، وخرج لهلال محمد على رأس سبعة وعشرين شهرا. أخبرنا محمد قال: اخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: اخبرنا محمد قال: اخبرنا محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أهله قالوا كانت قريش قد حدرت طريق الشام أن يسلكوها، وخافوا من رسول الله وأصحابه. وكانوا قوما تجارا

فقال صفوان بن أمية : إن محمدا و أصحابه قد عوروا علينا متجرنا فــا ندرى كيف نصنع باصحابه ، لايبرحون الساحل وأهل الساحل قد وادعهم . ودخل عامتهم معه فما ندرى أن نسلك وإن أقمناناً كل رؤوس اموالنا ونحنفى دارنا هذه مالنا بها بقاء وإنما نزلناها على التجارة إلى الشام في الصيف وفي الشتاء إلى ارض الحبشة . قال له الأسود بن المطلب : فنكب على الساحل وخذ طريق العراق. قال صفوان : لست بها عارفا قال أبو زمعة : فأنا أدلك على اجيردليل بها يسلكها. وهو مغمض العين إن شاء الله قال من هو ؟ قال فرات بن حيان العجلي قد دوخهاوسلكها . قال صفوان: فذاك والله فأرسل الى فرات فجاءه قال : إنى اريد الشام وقد عور محمد عليناً متجرنا لاطريق عيراتنا عليه. فأردت طريق العراق قال فرات : فاما أسلك بك في طريق العراق ليس يطأها -أحدمن أصحاب محمد إنما هي أرض نجد وفيافي قال صفوان فهذه حاجتيأما الفيافي فنحن شاتون وحاجتنا إلى الماء اليوم قليل فتجهز صفوان بن أمية وأرسلمعهأنو زمعة ثلثهائةمثقال ذهب ونقرفضة وبعثمعه رجال منقريش ببضائع وخرج معه عبد الله بن أبي ربيعة وحويطب بن عبد العزى في رجال من فريش وخرج صفوان بمال كثير نقر فضة وآنية فضة وزن ثلاثين الف درهم وخرجوا على ذات عرق وقدم المدينة نعيم بن مسعود الأشجعي وهو على دين قومه ، فنزل على كنانةبن أبى الحقيق في بنى النضير فشرب معهوشرب معه سليط بن النعمان بن أسلم ولم يحرم الخبير يومثذ . فهو يأتى بني النضير ويصيب من شرابهم ، فذكر نعيم خروج صفوان في عيره وما معهم من الأموال فخرج منساعته إلى النبي صلى آلله عليه وسلم فأخبره فأرسل رسول الله زيد ابن حارثة في مائة راكب فاعترضوا لها فأصابوا العير وأفلت أعيان القوم وأسروا رجلا أو رجلين وقدموا بالعير على النبي صلى الله عليه وسلم فخمسها

فكان الخس يومئذ قيمة عشرين ألف درهم، وقسم مابقى على أهل السرية وكان فى الأسرى فرات بن حيان فأتى به فقيل له : تسلم نتركك . فأسلم فتركه من القتل .

### غزوةأحد

يوم السبت لسبع خلون من شو العلى رأس اثنين و ثلاثين شهر ا و استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم أخبرنا محمد قال : أخبرنا عبد الوهاب قال . أخبرنا محمد قال : أخبرنا محمد بن شجاع قال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدى قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن مسلم وموسى بن محمد ابن ابراهيم بن الحارث وعبد الله بن جعفر وابن أبي سبرة ومحمد بن صالح بن دينار ومعاذ بن محمد وابن أبي حبيبةو محمد بن يحيي بنسهل بن أبي حثمة وعبدالرحمن . ابن عبد العزيز ويحيي بن عبد الله بن أنى قتادة ويونس بن محمد الظفرى ومعمر بن راشد وعبــد الرحمن بن أبي الزناد وأبو معشر في رجال لم أسم ، فـكل قد حدثني بطائفة من هذا الحديث وبعض القوم كان أوعى له من بعض ، وقد جمعت كل الذي حدثوني ، قالوا : لما رجع من حضر بدرا من المشركين إلى مكة ، والعير التي قدم بها أبو سفيان بن حرب من الشام موقوفة في دار الندوة وكذلك كانوا يصنعون ، فلم يحركها أبو سفيان ولم يفرقهالغيبة أهل العيرمشت أشراف قريش إلى أنى سفيان بن حرب بن الأسود بن المطلب بنأسد وجبير ابن مطعم وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وعبدالله ابن أبي ربيعة وحويطب بن عبد العزى وحجير بن أبي اهاب فقالوا : يا أباسفيان أنظر هذه العير التي قدمت بها فاحتبستها ، فقدعر فتأنهاأمو الأهلمكة ولطيمة قريش وهم طييوا أنفس يجهزون بهذه العير جيشا كثيفا إلى محمد , وقد ترى من قتل من آبائنا و أبنائنا وعشائر نا . قال أبوسفيان : وقد طابت أنفس قريش

بذلك ؟ قالوا: نعم. قال فأنا أول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معى فانا واللهالموتور الثائر قد قتل ابني حنظلة ببدر وأشراف قومي ، فلم تزلاالعير موقوفة ، حتى بجهزوا للحروج إلى أحد فباعوها . فصارت دهنا عينا فوقف عند أنى سفيان ، ويقال إما قالوا : يا أبا سفيان بع العير ثم اعزل أرباحها وكأنت العير ألف بعير ، وكان المال خسين ألف دينسار ، وكانوا يربحون في تجارتهم للدينار دينار . وكان متجرهم من الشام غزة لا يعدونها إلى غيرها وكان أبو سفيان قد حبس عير زهرة ، لانهم رجعوا من طريق بدر وسلمما كان لمخرمة بن نوفل ولبني أبيه وبي عبد مناف بن زهرة فأبي مخرمة أن يقبل عيره حتى يسلم الى بني زهرة جميعاً ، ويكلم الاختس فقال . ومال عــير بني زهرة من بين عيرات قريش؟ قال أبو سفيان لأنهم رجعوا عن قريش قال الاخسأنت أرسلت إلى قريش أن أرجعوا فقد أحرزنا العير لايخرجوا في فى غير شىء فرجعنا فأخذت زهرة عيرها . وأخذ أقوام من أهل مكة أهل ضعف لا عشائر لهم ولا منعة كل ما كان لهم في العير ، فهذا بين إنما أخرج القوم أرباح العير وفيهم أنزلت ( إن الذن كفروا ينفقون أموالهم ليصـدوا عن سبيل الله ) ـ الآية .

فلما أجمعوا على المسير قالوا نسير فى العرب فنستنصرهم فأن عبد مناة غير متخلفين عنا . هم أوصل العرب لارحامنا ومن اتبعنا من الاحابيش فاجتمعوا على أن يبعثوا أربعة من قريش يسيرون فى العرب يدعونهم إلى نصرهم ، فبعثوا عمرو بن العاص وهبيرة بن وهب وابن الربعرى وأبو عزة المحمى فأطاع النفر وأنى أبو عزة أن يسير وقال. من على محمد يوم بدر وحلفت لاأظاهر عليه عدوا أبدا . فمشى إليه صفوان بن أمية فقال. أخرج فأبى فقال عاهدت عليه من محمدا يوم بدر ألا أظاهر عليه عدوا أبدا وأنا أوفى له مما عاهدته عليه . من على فيرى حتى قتله أو أخذ منه الفداء ، فقال له صفوان أخرج على قبل غيرى حتى قتله أو أخذ منه الفداء ، فقال له صفوان أخرج

معنا فان تسلم أعطيك من المال ما شئت وإن تقتل يكن عيالك مع عيالى . فأبى أبو عزة حتى كان الغد وانصرف عنه صفوان بن أمية آيسا منه . فلما كان الغد جاءه صفوان وجبير بن مطعم فقال له صفوان الكلام الأول فأبى . فقال جبير . ما كنت أظن أنى أعيش حتى يمشى اليك أبو وهب فى أمر تأبى عليه قال فأحفظه . قال فانا أخرج . قال فخرج فى العرب يجمعها وهو يقول:

شعير

يابني عبد مناة الرزام أنتم حماة وأبوكم حام

لاتسلىونى لايحل اسلام لاتعدونى نصركم بعد العام قال وحرج معه النفر . فألبوا العرب وجمعوها وبلغوا ثقيفا فاوعبوا . فلما أجمعوا المسير وتألب من كان معهم من العرب وحضروا اختلفت قريش في اخراج الظعن معهم . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد بن شجاع قال ، أُخبر نا محمدبن عمر الواقدى قال : فحدثني بكير بن مسأر عن زياد مولى سعد عن نسطاس قال : قال صفو أن بن أمية أخرجو ا بالظعن فأنا أول من فعل فإنه أقمن أن يحفظكم ويذكرنكم قتلى بدر فإن العهد حديث ونحن قوم مستميتون لا نريد أن نرجع إلى دارنا حتى ندرك ثأرنا أو نموت دونه · فقال عكرمة بن أبى جهل أنا أول من أجاب إلى مادعوث إليه . وقال عمرو بن العاص مثل ذلك . فشي في ذلك نوفل بن معاوية الديلي. فقال يامعشر قريش هذا ليس برآى أن تعرضوا حرمكم عدوكم ولا آمن أن تكون الدبرة لهم فتفتضحوا في نسائكم فقال صفوان بن أمية : لاكان غير هذا ابداً . فجاء نوفل إلى أن سفيان فقال له تلك المقالة . فصاحت هند بنت عتبة : إنكو الله سلمت يوم بدر فرجعت إلى نسائك. نعم نخرج فنشهدالقتال فقدر دت القيان من الجحفة في سفرهم إلى بدر فقتلت الاحبة يومئذ: قال أبو سفيان لست أخالف قريشا أنا رجل منها ، ما فعلت فعلت . فخرجوا بالظعن . قالوا : فخرج أبو

سفيان بن حرب بإمرأتين، هند بنت عتبة وأمية بنت سعد بنوهب بن أشيم

من كنانة وخرج صفوان بن أمية بامر أتين ببرزة بنت مسعود الثقنى وهى أم عبد الله بن صفوان الآصغر ، وبامر أته البغوم بنت المعذل من كنانة وهى أم عبد الله بن صفوان الآصغر ، وخرج طلحة بن ألى طلحة بامر أنه سلامة بنت سعد بن شهيد وهى من الآوس وهى أم بنى طلحة أم مسافع والحارث وكلاب وجلاس بنى طلحة بن ألى طلحة . وخرج عكر مة بن ألى جهل بامر أنه أم جهم بنت الحارث بن هشام وخرج الحارث بن هشام بامر أنه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة وخرج عمرو بن العاص بامر أنه هند بنت منبه بن الحجاج وهى أم عبد الله بن عمرو بن العاص . وخرجت خناس بنت مالك بن المضرب مع ابها ألى عزيز بن عمير العبد ربى . وخرج الحارث بن سفيان بن عبد الآسد بامر أنه رملة بنت طارق بن علقمة . وخرج كنانة بن على بن ربيعة بن عبد العرب بنت عرو بن هلال وخرج النعمان وجابر ابنا مسك الذيب بأمهما الدغينة بنت عرو بن هلال وخرج النعمان وجابر ابنا مسك الذيب بأمهما الدغينة وخرج سفيان بن عويف بامر أنه عرة بنت الحارث بن علقمة وهى وخرج سفيان بن عويف بعشرة من ولده وحشدت بنوا كنانة .

وكانت الآلوية يوم خرجوا من مكة ثلاثة ألوية عقدوها في دار الندوة. لوا يحمله سفيان بن عويف ، ولواء في الاجايش يحمله رجل منهم ، ولواء يحمله طلحة بن أبي طلحة . ويقال : خرجت قريش ولفها على لواء واحد يحمله طلحة بن أبي طلحة ، قال ابن واقد وهو أثبت عندنا وخرجت قريش وهم ثلاثة ألف بمن ضموا إلها ، وكان فيهم من ثقيف مائة رجل . وخرجوا بعدة وسلاح كثير وقادوا مائتي فرس ، وكان فيهم سبعمائة دارع وثلاثة ألف بعير . فلما اجمعوا المسير كتب العباس بن عبد المطلب كتابا وختمه واستأجر رجلا من بني غفار وشرط عليه أن يسير ثلاثا إلى رسول وختمه واستأجر رجلا من بني غفار وشرط عليه أن يسير ثلاثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن قريشا قد أجمعت المسير اليك . فما كنت

صانعا إذا حلوا بك فاصنعه . وقد وجهوا وهم ثرثة ألف وقادوا مائتي فرس وفيهم سبعمائة دارع وثلاثة ألف بعير ، وأوعبوا من السلاح ، فقدم الغفاري فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووجده بقياء . فخرج حتى يجد رسول الله على باب مسجد قباً. يركب حماره فدفع إليه الكتاب فقرأه عليه أبي بن كعب . واستكنم أبيًّا ما فيه فدخل منزلسعد ابن ربيع فقال: في البيت أحد فقال سعد: لا تتكلم بحاجتك فاخبره بكتاب العباس بن عبد المطلب وجعل سعد يقول يارسول الله والله أن لأرجو أن يكون في ذلك خير ، وقد أرجفت يهود المدينة والمنافقون ، وقالوا ما جاء محمدا شيء يحبه فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستكتم سعدا الخبر ، فاما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت امرأة سعدُ بن ربيع إليه فقالت ما قال لك رسول الله . فقال ما لك ولذلك لا أم لك . قالت : قد كنت اسمع عليكم وأخبرت سعدا الخبر . فاسترجع سعد وقال : لا أراك تسمعين عليناً . وأنا أقول لرسول الله عليه السلام تكلم بحاجتك . مم أخذ يجمع لمنها . ثم خرج يعدو بها حتى أدرك رسول الله عليه السلام بالجسر وقد بلحت . فقال يارسول الله : إن أمر أتى سألتني عما قلت فكتمتها . فقالت قد سمعت قول رسول الله ثم جاءت بالحديث كله فخشيت يارسول الله أن يظهر من ذلك شيء فنظن أنى أفشيت سرك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خل سبيلها وشاع الحبر في الناس بمسير قريش. وقدم عمرو بن سالم الحزاعي في نفر من خزاعة ساروا من مكة أربعا فوافوا قريشا قد عسكروا بذى طوى ، فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلمالخبر ثم انصرفوا فلقوا قريشا ببطن رابغ فنكبوا عن قريش ( ورابغ ليال من المدينة ) . يتلوه إن شاء الله في التاسع .

# بنيالنالخالجين

أخبرنا الشيخ الاجـــــل العالم العدل أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد رضى الله عنه قال ، أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بنعلي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع في المحرم سنة سبع وأربعين وأربع مائة قال ، أخبرنا أبوعمر محمد ابن العباس قال ، أخبرنا أبو القاسم عبدالوهاب بن أبي حية قال أخبرنا محمد ابن شجاع الثلجي قال ، أخبرنا محمد بن عمر الواقدي قال ، فحدثني عبد الله بن عمرو بن زهير عن عبد الله بن عمرو بن أن حكيمة الأسلى قال: لما أصبح أبو سفيان . أحلف بالله أنهم جاءوا محمدا فخبروه مسيرنا وحذروه وأخبروه بعددنا ، فهم الآن يلزمون صياصيهم فما إن أنا نصيب منهم شيئا في وجهنا . فقال صفوان إن لم يصحروا لنا عمدنا إلى نخل الأوس والخزرج فقطعناه فتركناهم ولا أموال لهم فلا يجتبرونها أبدا. وإن أصحروا لنا فعددنا أكثر من عددهم وسلاحنا أكثر من سلاحهم ، ولنا خيل ولاخيل معهم ، ونحن نقاتل على وتر عندهم ولا وتر لهم عندنا . وكان أبو عامر الفاسق قد خرج في خمسين رجلامنأوسالله حتى قدم بهم مكة حين قدم الني صلى الله عليهوسلم المدينة . فاقاممع قريش ، وكان دعا قومه فقال لهم إن محمدا ظاهر فاخرجوا بنا إلى قوم نؤازرهم فخرج إلى قريش يحرضها ويعلمها أنها على الحق وماجاء به محمد باطل. فسارت قريش إلى بدر ولم يسرمعها . فيها حرجت قريش إلى أحد سارمعها ، وكان يقول لقريش: إنى لو قدمت على قومى لم يختلف عاليكممهم رجلان وهؤلاء معى نفر من قومي ، وهم خمسون رجلا فصدةوه بما قال ، وطمعوا بنصره . وخرج النساء معهن الدفوف يحرض الرجال ويذكرنهم قتلي بدرفي كل منزل. وجعلت قريش ينزلون كل منهل ينحرون ما نحروا من الجزر نما جعوا من العير ويتقوون به في مسيرهم ويأكلون من أزوادهم بما جمعوا من

من الأموال. وكانت قريش لما مرت بالأبواء قالت: إنكم قد خرجتم بالظعن معكم ونحن نخاف على نسائنا ، فتعالوا ننبش قبر أم محمد ، فإن النساء عورة ، فان يصيب من نسائكم أحداً، قلتم. هذه رمة أمك، فان كان بارا لأمه ، كما يزعم فلعمرى ليفادينكم رمة أمه وإن لم يظفر بأحد من نسائكم فلعمرى ليفدين رمة أمه بمالكثير إن كان بها بارا فاستشار أبو سفيان بن حرب اهل الرأى من قريش في ذلك . فقالوا . لا تذكر من هذا شيئافلو فعلنا نبيثات بنو بكر وخزاعة موتاناً . وكانت قريش يوم الخيس بذي الحليفة صبيحة عشر من مخرجهم من مكة بخمس ليال مضين من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرا ومعهم ثلاثة آلف بعير وماثتا فرس . فلما أصبحوا بذى الحليفة خرج فرسان فأنزلهم بالوطأ . وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينين له ، أنسأ ومؤنسا ابني فضاله ليلة الخيس فاعترضا لقريش بالعقيق فسار معهم حتى نزلوا البالوطأ فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه . وكان المسلمون قد ازد رعوا العرض والعرض مابين الوطأ بأحد إلى الجرف (إلى العرصة عرصة البقل اليوم) وكان أهله بنو سلمة وحارثة وظفر وعبد الاشهلوكانالماء يومئذ بالجرف نشطة لم ترثم سابق الناضح مجلساً . وأحدا ينقتل الجمل في ساعة حتى ذهبت بمياهه · عيون الغابة التي حفر معاوية بن أبي سفيانفكانوا قد أدخلوا آلة زرعهم ليلة الخيس المدينة فقدم المشركون على زرعهم وخلوا فيه إبلهم وخبولهم ، وقد سرب الزرع في الدفيف ، وكان لاسيد بن حضير في العرض عشرون ناضحا يستى شعيراً ، وكان المسلمون قد حذروا على جمالهم وعيالهم وآلة حرثهم وكان المشركون يرعون يوم الخييس حتى أمسوا فلما أمسوا جمعوا الإبل وقصلوا عليها القصيل . وقصلوا على خيولهم ، ليلة الجمعة ، فلما أصبحوا يوم الجمعة خُلُوا ظهرهم في الزرع وخيلهم حتى تركوا العرض ليس بهخضراً :

فلما نزلوا وحلوا العقد وأطمأنوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر بن الجموح الى القوم فدخل فيهم وحزر و نصر إلى جميع مايريد . وبعثه سرا وقال للحباب ( لا تخبر نى بين أحد من المسلمين إلا أن ترى قلة ) فرجع إليه فاخبره خاليا . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مارأيت ) قال : رأيت يارسول الله عددا حزرتهم ثلاثة ألف يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا ، والخيل مائتي فرس ورأيت دروعا ظاهرة حزرتها سبع مائة درع . قال : هل رأيت ظعنا . قال رأيت النساء معهن الدفاف والاكبار ( الاكبار قال : هل رأيت ظعنا . قال رأيت النساء معهن الدفاف والاكبار ( الاكبار الطبول ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أردن أن يحرضن القوم ويذكرنهم قتلى بدر ، « هكذا جاءنى خبرهم . لا تذكر من شائهم حرفا خسبنا الله و بعم الوكيل اللهم بك أجول و بك أصول».

وحرج سلمة بن سلامة بن وقش يوم الجمعة حتى إذا كان بادنى العرض إذا طليعة خيل المشركين عشرة أفراس فركضوا فى إثره فوقف لهم على نشز من الحرة فراشقهم بالنبل مرة ،و بالحجارة مرة حتى انكشفوا عنه . فلما ولوا جاء إلى مزرعته با دنى العرض فاستخرج سيفا كان له ودرع حديد كانا دفنا فى ناحية المزرعة ، فحرج بهما يعدو حتى أتى بنى عبد الأشهل ، فجر قومه ما لتى منهم .

وكان مقدمهم يوم الخيس لخس ليال خلون من شوال وكانت الوقعة يوم السبت لسبع خلون من شوال . وباتت وجوه الأوس والخزرج سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة فى عدة ليلة الجمعة عليهم السلاح فى المسجد بباب النبى صلى الله عليه وسلم خوفا من المشركين . وحرست المدينة تلك الليلة حتى أصبحوا .

ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا ليلة الجمعة . فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المسلمون خطب . أخبرنا محمد قال ، أخبرنا عمد قال ، حدثنا الواقدى قال ، فحدثنى محمد بن صالح عبد الوهاب قال ، أخبرنا محمد قال ، حدثنا الواقدى قال ، فحدثنى محمد بن صالح

عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيدقال ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه شمقال أيها الناس إنى رايت فى منامى رؤيا. رأيت كائن فى درع حصينة ورأيت كائن سيفى ذا الفقار انقصم من عندظبته ورأيت بقراً تذبح ورأيت كائن مردف كبشا فقال الناس يارسول الله فما أولتها. قال أما الدرع الحصينة فالمدينة فامكشوا فهاو أما انقصام سيفى من عند طبته فمصيبة فى نفسى وأما البقر المذبح فقتلى فى أصحابى وأما مردف كبشا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله

أخبرنا محمد قال : أخبرنا عبد الوهاب قال : أخبرنا محمد قال : أخبرنا الواقدى قال : أخبرنا عباس يقول : الواقدى قال : حدثنى عمر بن عقبة عن سعية قال : سمعت ابن عباس يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما انقصام سيفى فقتل رجل من أهل بيتى .

أخبر نامحدقال: أخبر ناعبدالوهاب قال: أخبر نامحدقال الواقدى قال حدثنى محد بن عبدالله عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسيروا على ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيروا على ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة لهذه الرؤيا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة لهذه الرؤيا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يوافق على مثل ما رأى وعلى مثل ما عبر عليه الرؤيا فقام عبد الله ابن أبي فقال يارسول الله كنا نقاتل في الجاهلية فيها ونجعل النساء والدرارى في هذه الصياصي ونجعل معهم الحجارة والله لربما مكث الولدان شهر اينقلون الحجارة إعدادا لعدونا ونشبك المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كل ناحية وترمى المرأة والصبي من فوق الصياصي والاطام وتقاتل باسيافنا في السكك يارسول الله ان مدينتنا عذراء مافضت علينا قط وما خرجنا إلى عدو قطمنها إلا أصاب منا وما دخل علينا قط إلا أصبناه فدعهم يارسول الله فانهم إن أقاموا أقامو بشر محبس وإن رجعوا حائبين مغلولين لم ينالوا خيرا يارسول الله أمومي وأهل أقاموا أقامو بشر عبس وإن رجعوا حائبين مغلولين لم ينالوا خيرا يارسول الله أله وقمل وأهل أله أله وقال الله وقمى وأهل أله أله أله وقال الله وقال الله وقال وقمى وأهل الله أله وقال الله وقمى وأهل الله أله وقول الله وقمى وأهل الله أله وقمى وأهل الله وقول الله وقمى وأهل

الرأى منهم فهم كانوا أهل الحرب والتجربة وكان رأى رسول الله صلى الشعليه وسلم معرأى ابن أبي وكان ذلكرأى الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الشعليه وسلم من المهاجرين والأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثوا في المدينة واجعلوا النساءوالذرارىفي الاطامفان دخل علينا قاتلناهم في الازقة فنحنأعلم بهامهم ورموا من فوق الصياحى والأطام وكانوا قدشبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فهي كالحصن فقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدرا وطلبوا من رسولالله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى عدوهم ورغبوا في الشهادة وأحبوا لقاء العدو. أخرج بنا إلى عدونا وقال رجال من أهل السن وأهل النية منهم حمزة بنعبد المطلب وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك بـ ثعلبة في غــيرهم من الأوس والخزرج انا نخشى يارسول الله أن يظن عدونا اناكرهنا الحروج اليهم جبنا عن لقائهم فيكون هذا أجرة مهم علينا وقد كنت يــوم بدر في ثلثمائة رجل فظفرك الله عليهم ونحن البوم بشر كثير قد كنا نتمىهذا اليوم وندعوا الله به فقد ساقه اللهالينا في ساحتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لمايريمن الحاحهم كاره وقد لبسوا السلاح يخطرون بسيوفهم يتسامون كأنهم الفحول وقال مالك بنسنان أبو أبي سعيد الحدري يارسول الله محن والله بين إحدى الحسنيين إما يظفرنا الله بهم فهدا الذي نريد فيذلهم الله لنا فتكونُ هذه و مة مع وقعة بدر فلا نبقى منهم الا الشريد . والأحرى يارسول الله يرزقنا الله الشَّهادة والله يارسول الله ما أبالى أيهماكان إن كلا لفيه الخير فلم يبلغنا أنالنبي صلى الله عليه وسَلم رجع إليه فولا وسكت .

فقال حمزة بن عبد المطلب والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيني خارجا من المدينة. وكان يقال كان حمزة يوم الجمعة صائما ويوم السبت صائما فلاقاهم وهو صائم. قالوا وقال النعمان بن مالك بن تعلبة أخو بني سالم يارسول الله أنا أشهد أن البقر المذبح قتلي من أصحابك واني منهم فلم تحرمنا الجنة فوالذي لا إله إلا هو لادخلنها. قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم بم. قال انى أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فاستشهد يومئذ · وقال إياس بن أوس إبن عتيك يارسول الله نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبح نرجوا يارسول الله أن نذبح في القوم ويذبح فينا فنصير الى الجنة ويصيرون الى النار مع أنى يارسول الله لا أحب أن ترجع قريش الى قومها فيقولون حصرنا محمدا في صياصي يثرب وأطامها فتكون هذه اجرة لقريش وقــد وطئوا سعفنا فاذا لم نذب عن عرضنا لم يزرع وقد كنا يارسول الله فى جاهليتنا والعرب ياتوننأ فلا يطمعون بهذا مناحتي نخرج اليهم باسيافنا حتى نذبهم عنا فنحن اليومأحق إذ أيدنا الله بك وعرفنا مصيرناً لا تحصر أنفسنا في بيوتنا ، وقام خيثمه أبو سعد بنخيثمة فقال يارسولالله انقريشا مكثت حولاتجمع الجموع وتستجلب العرب في يواديها ومن تبعها من أحابيشها ثم جاءونا قد قادوا الخيل وامتطوا الابل حتى نزلوا بساحتنا فيحصروننا في بيوتنا وصياصينا ثم يرجعون وافرين لم يكلموا فيجريهم ذلك علينا حتى يشنوا الغارات علينا ويصيبوا أطرافنا ويضعوا العيون والارصاد علينا مع ما قد صنعوا بحروثًا وتجترى. علينــا العربحو لناحتي يطمعوافينا إذا رأونا لم نخرج اليهم فنذبهم عن حرانا وعسى الله أن يظفرنا بهم فتلك عادة الله عندنا أو يكون الاخرى فهي الشهادة لقد أخطأتني وقعةبدر وقدكنتعليها حريصا لقد بلغ من حرصي ان ساهمت آبني فى الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة وقد كنت حريصا على الشهادة وقــد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنــة وأنهارها وهو يقول الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا وقد والله يارسول الله أصبحت مشتاقا الى مرافقته فيالجنة وقد كبرت سني ورقءظمي وأحببت لقاء ربى فادع الله يارسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا ، وقال انس بن قتادة يارسول الله هي إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما الغنيمة

والظفر في قتلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمانى أخاف عليكم الهزيمة قالوا فلما أبوا الا الخروج صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ' بالناس مم وعظ الناس وأمرهم بالجد والجهاد وأخبرهم أن لهم النصر ماصبروا ففرح الناس بذلك حيث أعلمهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم بالشخوص إلى عِــدوهم وكره ذلك المخرج بشركثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليــه وسلم وأمرهم بالتهيؤ لعدوهُم ثمصلىرسولاللهصلىالله عليه وسلم العصر بالناس. وقد حشد الناس وحضر أهلاالعوالى ورفعوا النساء فى الاطام فحضرت بنو عمر بن عوف ولفها والنبيت ولفها وتلبسوا السلاح فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته ودخل معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فعمماه ولبساه وصف الناس له ما بين حجرته الى منبره ينتظرون خروجه فجاءهم سعدين معاذ وأسيد بن حضير فقالا قلتملرسولالله ما قلتم واستكرهتموه على الخروج والأمر ينزل عليه منالسهاء فردوا الأمراليه فما أمركم فافعلوه وما رأيتم فيه له هوى أو رأى فاطيعوه فبينها القوم على ذلك من الأمر وبعض القوم' يقول القول ما قال سعد و بعضهم ( قد لبس لامته على البصيرة ) على الشخوص وبعضهم للخروج كاره اذ خرج رسولالله صلىالله عليه وسلم (قد لبس\$مته) وقد لبس الدرع فأظهرها وحزم وسطها بمنطقة منحمائل سيف منأدمكانت عندآل أبى رافع مولى رسولالله صلىالله عليه وسلم بعد واعتم وتقلدالسيف فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ندموا جميعا علىما صنعوا وقالالذين يلحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لنا أن نلح على رسول الله فى أمر يهوى خلافه وندمهم أهل الرأى الذين كانوا يشيرون المقام وقالوا يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدالك وماكان لنا أن نستكر هك والامر الى الله ثم اليك فقال رسول الله صلى الله عليـه وسلم قد دعو تكم الى هذا الحديث فأبيتم ولا ينبغي لنبي اذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . وكانت الانبياء قبله صلى الله عليه وسلم وعليهم اذا لبس النبي لامته

لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه امضوا على اسم الله فلـكم النصر ما صبرتم . أخبرنا بحمد قال: أخبرنا عبدالوهاب قال: أخبرنا محمدقال: أخبرنا الواقدي قال: حدثني يعقوب بن محمد الظفرىعن أبيه قال كان مالك بن عمرو النجاري مات يوم الجمعة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لامته ثم خرج وهو موضوع عند موضع الجنائز صلى عليـه ثم دعا بدابته فركب الى أحد. أخبرنا محمدقال أخبرنا عبدالواهابقال:أحبرنا محمد قال:أخبرنا الواقدي قال: أخبر في اسامة بن زيد عن أبيه قال قال جعال بن سراقةوهو موجـه الى أحديارسول الله انه قيل لى انك نقتل غدا وهو يتنفس مكروبا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال أليس الدهر كله غداً ، ثم دعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ارماح فعقد ثلاثة ألوية فدفع لواء الأوس الى أسيد بن حضير ودفع لواء الخزرج الى حباب بن المنــذر بن الجموح ويقال إلى سعد بن عبادة ودفع لواء المهاجرين الى على بن أبي طالب عليه السلام ويقــال الى مصعب بن عمير ثم دعا النبي صلى الله عليــه وسلم بفرسه فركبه وتقلد النبي القوس وأخذ قناة بيده زج الرمح يومئــذ من شبه والمسلمون متلبسون السلاح قدأظهروا الدروع فيهممائة دارعفلما ركبرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج السعد انأمامه يعدوان. سعد بن عبادة وسعد ابن معاذكل واحد منهما دارع والناس عن يمينه وعرب شماله حتى سلك على البدايع ثم زقاق الحسى حتى أتَّى الشيخين وهما أطمان كانا في الجاهليــة فيهما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدثان فسمى الاطمان الشيخين حتى انتهى إلى رأس الثنية التفت فنظر الى كتيبة خشناء لها زجل خلفه فقــال ما هذه قالوا يارسول الله هؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم لايستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك ومضى رسول الله صلى اللهعليه وسلم حتى أتى الشيخين فعسكر به .

وعرض عليه غلسان عبد الله بن عمرو زيد بن ثابت وأســامة ن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم والبراء ن عازب وأسيد بن ظهيروعزاية بن أوس وأبو سعيد الخدرى وسمرة بنجندب ورافع بنخديج فردهم قال رافع ابن خديج فقال ظهير بن راقع يارسول الله إنه رام . وجعلت أتطاول وعلى َّ خفان لى فأجازنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أجازنى قال سمرة بن جندب لربيبه مرى ً بن سنان وهو زوج أمه يا أبة أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وردنى وأنا أصرع رافع بن خديج فقال مرى بن سنان الحارثي يارسول الله رددتابني وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصارعاً . فصرع سِمرة رافعاً فأجازه رسول الله . وكانت أمه امرأة من بني أسد . وأقبل ابن أنيَّ فنزل ناحية من العسكر فجعل حلفاؤه ومن معه من المنافقين يقولون لابن أبى : أشرت عليه بالرأى و نصحته وأخبرته أن هـذا رأى من مضى من آبائك . وكان ذلك رأيه مع رأيك فأبى أن يقبله وأطاع هؤلاء الغلمان الذين معه، فصادفوا من ابن أبي نفاقاً وغشا فبات رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بالشيخين. وبات ابن أَبِّى فى أصحابه وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض من عرض وغابت الشمس فأذن بلال بالمغرب فصلى رسولالله صلىالله عليه وسلمباصحابه ثم أذن بالعشاء فصلى رسولالله صلىالله عليه وسلم باصحابه ورسول الله نازل فى بنى النجار. واستعمل رسولاللهصلىالله عليه وسلم على الحرس محمد ن مسلمة فى خمسين رجلا يطيفون بالعسكر حتى أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المشركونقد رأوا رسولالله حيثأدلج ونزل بالشيخين فجمعوا خيلهم وظهرهم واستعملوا على حرسهم عكرمة بن أبى جهل فى خيل من المشركين و باتت صاهلة خيلهم لا بهدأ ، وتدنو طلائعهم حتى تلصق بالحرة فلا تصعد فيها حتىترجع خيلهم ويهابون موضع الحرة ومحمد بن مسلمة . وقد كانرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينصلىالعشاء : من يحفظنا الليلة. فقام رجلفقال

أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن أنت. قال ذكوان ب عبدقيس قال اجلس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يحفظنا هذه الليلة فقام رجل فقال أنا. فقال من أنت قال : أنا أبو سبع قال اجلس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يحفظنا هذه الليلة . فقام رجل فقال أنا . فقال: ومن أنت.قال أن عبدقيسقال اجلس فمكث رسول الله ساعة ثم قال , قوموا ثلاثتكم فقام ذكوان ن عبد قيس فقال رسول الله أين صاحباك فقال ذكوان : أنا الذي كنت أجبتك الليلة قال فادهب حفظك الله . قال فلبس درعه وأخذ درقته ، فكان يطيف بالعسكر تلك الليلة ويقال كان يحرسرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقه، و نام رسول الله حتى أدلج فلما كان فىالسحر قال رسول الله صل الله عليه وسلم أين الأدلاء، من رجل يدلنا على الطريق يخرجنًا على القوم من كثب فقام أبو حثمة الحارثي فقـال: أنا يارسول الله. ويَقال أوس بن قيظي ويقال محيصة وأثبت ذلك عندنا أبوحثمة . قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب فرسه فسلك به فى بنى حارثة ، ثم أخذ فى الأموال حتى يمر بحائط مربع بن قيظى . وكان أعمى البصر منافقا . فلما دخل رسولالله صلىالله عليه وسلموأصحابه حائطه قام محثىالتراب فى وجوههم وجعل يقول: إن كنت رسول الله فلا تدخل حائطي. فيضر به سعد بنزيد الأشهلي بقوس في يده فشجه في رأســه فنزل الدم ، فغضب له بعض بيحارثة فَمَن هُو عَلَى مثل رأيه . فقال : هي عداوتكم يابني عبدالأشهل لا تدعوها أبدا لنا فقال أسيد بن حضير : لا والله وا\_كمنه نَفاَّة\_كم والله لولا أنىلا أدرى ما يوافق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لضربت عنقه وعنق من هو علىمثل رأيه فاسكتو ا .

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينها هو فى مسيره إذ ذب فرس أبى بردة بن نيار بذنبه فاصاب كلاب سيفه ، فسل سيفه . فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: ياصاحب السيف شم سيفك فانى أخال السيوف ستسل فيكثر سلها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفال ويكره الطيرة ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخين درعا واحدة ، حتى انتهى إلى أحد فلبس درعا أخرى ومغفرة وبيضة فوق المعفر فلما نهض رسول الله من الشيخين زحف المشركون على تعبية حتى انتهوا إلى موضع أرض ابن عام اليوم فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد إلى موضع القنطرة اليوم جاء وقد حانت الصلاة وهو يرى المشركين . أمر بلالا فأذن وقام . وصلى أصحابه الصبح صفوفا .

وانخذل ابن أبي من ذلك المسكان في كتيبة كأنه هيق يقدمهم فاتبعهم عبدالله ابن عمرو ابن حرام فقال: أذكركم الله ودينكم و نبيكم وما شرطتم له أن تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم و نساءكم . فقال ابن أبي بما أرى يكون بينهم قتال ولئن أطعتني يا أبا جابرلنرجعن ، فان أهل الرأى والحجي قد رجعوا ونحن ناصروه في مدينتنا . وقد خالفنا وأشرت عليه بالرأى فأبي إلا طواعية الغلمان فلما أبي على عبد الله أن يرجع . ودخلوا أزقة المدينه قال لهم أبوجاب أبعدكم الله إن الله سيغني النبي والمؤمنين عن نصركم . فانصرف ابن أبي وهو يقول : أبعصيني ويطيع الولدان. وانصرف عبد الله بن عمرو بن حرام يعدو عقول : أبعصيني ويطيع الولدان. وانصرف عبد الله بن عمرو بن حرام يعدو حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوى الصفوف . فلما أصيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سر ابن أبي وأظهر الشماتة وقال عصاني وأطاع من لارأى له .

وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه وجعل الرماة خمسين رجلا على عينين عليهم عبد الله بن جبير ويقال عليهم سعد بن أبى وقاص . قال ابن واقد : والثبت عندنا عبد الله بن جبير . وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه فجعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة وجعل

عينين عن يساره وأقبل المشركون فاستدبروا المدينة في الوادى . واستقبلوا أحدا ويقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم عينين خلف ظهره . واستدر الشمس واستقبلها المشركون والقول الأول أثبت عندنا أن أحدا خلف ظهره ، وهو مستقبل المدينة.

أخبر نا محمدقال:أخبر ناعبدالوهابقال: أخبر نامحمدقال: أخبر نا الواقدى قال: حدثى يعقوب بن محمد الظفرى عن الحصين عبد الرحمن بن عمرو عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد والقوم نزول بعينين أتى أحدا حتى جعله خلف ظهره ونهى أن يقاتل أحدا حتى يأمره فلما سمع بذلك عمارة بن يزيد بن السكن قال: أنرعى زرع ابنى قتله ولما نضارب.

وأقبل المشركون قد صفوا صفوفهم واستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أى جهل ولهم مجنبتان مائتا فرس وجعلوا على الخيل صفوان بن أمية ويقال عمر و بنالعاص وعلى الرماة عبدالله بن أبى ربيعة وكانوا مائة رام و دفعوا اللواء إلى طلحة بن أبى طلحة واسم أبى طلحة عبد العزى ابن عثمان بن عبد الدار بن قصى وصاح أبوسفيان يومئذ يابني عبد الدار نحن نعرف أنكم أحق باللواء منا ، إنا إنما أتينا يوم بدر من اللواء ، وإنما يؤتى القوم من قبل لوائهم فالزموا لواء كمو حافظوا عليه أو خلوا بينناو بينه ، فانا قوم مستميتون موتورون نطلب ثأرا حديث العهد وجعل أبو سفيان يقول : إذا زالت موتورون نطلب ثأرا حديث العهد وجعل أبو سفيان يقول : إذا زالت نسلم لواء نا ، لا كان هذا أبدا . فاما محافظة عليه ، فسترى . ثم أسندوا الرماح نسلم لواء نا ، لا كان هذا أبدا . فاما محافظة عليه ، فسترى . ثم أسندوا الرماح اليه و سفيان بعض الإغلاظ فقال اليه و سفيان فنجعل لواء آخر قالوا نعم و لا يحمله إلا رجل من بني عبد الدار لا كان غير ذلك أبدا .

وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه يسوي تلك الصفوف ويبوىء أصحابه للقتال يقول تقدم يافلان وتأخر يافلان حتى أنه ليرى منكب الرَّجَلُ خَارِجًا فيؤخره فهو يقومهم كأنما يقوم بهم القداح، حتى إذا سويت الصفوف وسأل من يحمل لواء المشركين قيل عبد الدار قال نحن أحق بالوفاء منهم أين مصعب بن عمير قال ها أناذا قال خذ اللواء فاخذه مصعب بن عمير فتقدم به بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قام رسول الله صلی الله عليه وسلم فخطب الناس فقال « يا أيها الناس أوصيكم عا أوصاني الله في كتابه من العمل بطاعته ، والتناهي عن محارمه . ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه . ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط ، فان جهاد العدو شديد كربه، قليل من يصبر عليه إلا منعزم الله وشده فان الله مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه . فافتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد ، والتمسوا بذلك ما وعدُّكم الله . وعليكم بالذي أمركم به . فاني حريص على رشدكم وإن الاختلاف والتنازع والتثبط من أمر العجز والضعف بمــا لا يحب الله ولا يعطى عليه النصر ولا الظفر . ياأمها الناس جدد في صدرى ان من كانعلى حرام فرق الله بينه وبين نبيه ، ورغبله عنه، غفراللهذنبه ، ومن صلى على صلى الله عليه وملائكته عشرا ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياه أو آجل آخرته . ومن كان يؤمن بالله واليوم . الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلاصبيا أو امرأة أومريضا أو عبدا مملوكا ومن استغنى عنها استغنى الله عنه والله غنى حميد . ما أعلم من عمل يقر بكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ولا أعلم من عمل يقربكم إلىألنار إلا وقد نهيتكم عنه وأنه تمد بعث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفى أقصىرز قها لا ينقصمنه شيء وإن أبطأ عنها فاتقوا الله ربكم وأجملوا فىطلب الرزق ولا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربكم ، فأنه لا يقدر على ما عنده إلا بطاعته . قد بين لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شبها مزالامر لم يعملها

كثير من الناس إلا من عصم . فمن تركها حفظ عرضه ودينه ومن وقعفيها كان كالراعى إلى جنب الحمىأوشك أن يقع فيه وليس ملك إلا وله حمى ألا وأن حمى الله عن وجل محارمه . والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسدإذا الشكى تداعى عليه سائر جسده والسلام عليكم.

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: حدثى ابن أبي سبرة عن خالد بن رباح عن المطلب عبد الله قال: إن أول من أنشب الحرب بينهم أبو عامر طلع فى خسين من قومه معه عبيد قريش. فنادى أبو عامر وهو عبد عمرو بالاوس: أنا أبو عامر فقالوا لا مرحبا بك ولا أهلا يافاسق. فقال: لقد أصاب قومى بعدى شر. ومعه عبيد أهل مكه فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى تراضخوا بها ساعة ولى أبو عامر وأصحابه. ودعى طلحة إلى البراز ويقال إن العبيد لم يقاتلوا وأمروهم بحفظ عسكرهم.

قال: وجعل نساء المشركين قبل أن يلتقى الجمعان أمام صفوف المشركين يضربن بالأكبار والدفاف والغرابيل. ثم يرجعن فيكن فى مؤخرالصف حتى إذا دنوا منا تأخرالنساء يقمن خلف الصفوف، فجعلن كلما ولى رجل حرضنه وذكرنه قتلاهم ببدر.

وكان قزمان من المنافقين وكان قد تخلف عن أحد فلما أصبح، عيره نساء بنى ظفر فقلن: ياقزمان قد خرج الرجال وبقيت ياقزمان لا تستحى عما صنعت ما أنت إلا امرأة خرج قومك فبقيت فى الدارفأ حفظنه. فدخل بيته فأخرج قوسه وجعبته وسيفه، وكان يعرف بالشجاعة، فخرج يعدو حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوى صفوف المسلين فجاء من خلف الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول فكان فيه. وكان أول من رمى بسهم من المسلين، فجعل يرسل نبالا كأنها الرماح، وأنه ليكت

كتيت الجمل. ثم صار إلى السيف ففعل الأفاعيل ، حتى إذا كان آخر ذلك قتل نفسه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره قال : من أهل النار فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول : الموت أحسن من الفرار . ما آل الأوس قاتلوا على الأحساب واصنعوا مثل ما أصنغ . قال : فيدخل بالسيف وسط المشركين حتى يقال قد قتل ، ثم يطلع ويقول : أنا الغلام الظفرى ، حتى قتل منهم سبعة . وأصابته الجراحة وكثرت به فوقع غمر به قتادة بن النعمان فقال : أبا العيداق قالله قزمان : باليتك قال : هنيا لك الشهادة . قال قرمان : إنى والله ما قاتلت إلا على على دين . ما قاتلت إلا على الحفاظ أن يسير قريش الينا حتى يطأ سعفنا . فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ أن يسير قريش الينا حتى يطأ سعفنا . فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حراحته فقال ومن أهل النار ، فاند بته الجراحة فقثل نفسه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله يؤيدالدين بالرجل الفاجر » .

قالوا: وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرماة فقال: احموا لنا ظهورنا فانا نخاف أن نؤتى من ورائنا، والزموا مكانكم لا تبرحوا منه وإن رأيتمونا نقتل رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلاتفارة وا مكانكم وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدافعوا عنا اللهم إنى أشهدك عليهم، وارشقوا خيلهم بالنبل فان الخيل لا تقدم على النبل ، وكان للمشركين مجنبتان ميمنة عليها خاله بن الوليد وميسرة عليها عكرمة بن أبى جهل والوا: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمنة وميسرة ودفع لواءه الأعظم إلى مصعب بن عمير ودفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضيرولواء الخزرج مع سعد أبو حباب والرماة يحمون ظهورهم يرشقون خيل المشركين بالنبل، فتولى هوارب قال بعض الرماة لقد رمقت نبلنا ، ما رأيت سهما واحدا ما نرمى به خيلهم يقع بالأرض إلا فى فرس أو رجل .

قالوا: ودنا القوم بعضهم من بعض وقدموا صاحب لوائهم طلحة بن أبي طلحة وصفوا صفوفهم وأقاموا النساء خلف الرجال بين أكتافهم يضربن بالاكبار والدفوف وهند وصواحها يحرضن ويذمرن الرجال، ويذكرن من أصيب ببدر ويقلن .

نحن بنات طارق نمشى على البارق إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق

وصاح طلحة بن أبي طلحة من يبارز؟ فقال على عليه السلام: هل لك في البراز. قال طلحة: نعم. فبرزا بين الصفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس تحت الراية عليه درعان ومغفر وبيضة. فالتقيافبدره على بصربة على رأسه، فمضى السيف حتى فلق هامته حتى انتهى إلى لحييه فوقع طلحة وانصرف على. فقيل لعلى: ألا ذففت عليه قال: إنه لما صرع استقبلتنى عورته، فعطفتنى عليه الرحم. وقد علمت أن الله سيقتله هو كبش الكتيبة. ويقال حمل عليه طلحة، فاتقاه على بالدرقة فلم يصنع سيفه شيئا وحمل عليه على وعلى طلحة درع مشمرة، فضرب ساقيه فقطع رجليه ثم أراد أن يذفف عليه فلم يذفف عليه فلم يذفف عليه فلم يذفف عليه ويقال إن عليا ذفف عليه فلم يذفف عليه فلم أبي فلم الله عليه وسلم وأظهر التكبير وكبر المسلمون، ثم شد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر التكبير وكبر المسلمون، ثم شد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر التكبير وكبر المسلمون، ثم شد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر التكبير وكبر المسلمون، ثم شد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتائب المشركين ، فجعلوا يضربون حتى نقضت صفوفهم، عليه وسلم على كتائب المشركين ، فجعلوا يضربون حتى نقضت صفوفهم، وما قتل إلا طلحة ، ثم حمل لواءهم بعد طلحة عثمان من أبي طلحة أبو شيبة، وهو أمام النسوة ير بحزويقول:

إن على أهل اللواء حقاً إن يخضب الصعدة أو تندقا

فتقدم باللواء والنساء يحرضن ويضربن بالدفوف وحمل عليمه حمزة بن

عبدالمطلب رضى الله عنه فضر به بالسيف على كاهله فقطع يده و كتفه حتى انهى إلى مؤترزه حتى بدا سحره، ثم رجع وهو يقول: أنا ابن ساقى الحجيج ،ثم حله أبو سعد بن أبى طلحة فرماه سعد بن أبى وقاص فأصاب حنجرته ، وكان دارعا وعليه مغفر لا رفرف له فكانت حنجرته بادية فادلع لسانه إدلاع السكلب . ويقال إن أبا سعد لما حمل اللواء قام النساء خلفه يقلن :

ه سبحر

ضربا بني عبد الدار ضربا حماه الإدبار ِ ضربا بكل بتار

فقال سعد بن أبى وقاص فاضربه فاقطع يده اليمنى ، فاخذ اللواء باليسرى فاحل على يده اليسرى فاضربها فقطعتها ، فاخذ اللواء بذراعيه جميعا وضمه إلى صدره ثم حنا عليه ظهره . قال سعد : فادخل سية القوس بين الدرع والمغفر فاقتلع المغفر فارمى به وراء ظهره ثم ضربته حتى قتلته . ثم أخذت أسلبه درعه فنهض إلى سبيع بن عبد عوف و نفر معه فمنعونى سلبه . وكان سلبه أجود سلب رجل من المشركين . درع فضفاضة ومغفر وسيف جيد ولكن حيل بينى وبينه . وهذا أثبت القولين . وهكذا اجتمع عليه ، أن سعداقد قتله .

ثم حمله مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وقال: خذها وأنا ابن الأقلح فقتله فحمل إلى أمه سلافة بنت سعد بن الشهيد وهي مع النساء فقالت: من أصابك؟ فقال لا أدرى سمعته يقول خذها وأنا ابن أبي الأقلح قالت سلافة: أقلحي والله أي من رهطي. ويقال قال: خذها وأنا ابن كسرة . وكانوا يقال لهم في الجاهليه بنوا كسر الذهب. فقال لأمه حين سألته: من قتلك؟ قال: لا أدرى سمعته يقول خذها وأنا ابن كسرة . قالت سلافة احدى والله كسرى يقول إنه رجل منا . فيومئذ نذرت أن تشرب في سلافة احدى والله كسرى يقول إنه رجل منا . فيومئذ نذرت أن تشرب في قحف رأس عاصم بن ثابت الخر وجلعت لمن جاء به مائة من الابل ثم حمله قحف رأس عاصم بن ثابت الخر وجلعت لمن جاء به مائة من الابل ثم حمله

كلاب بن طلحة بن أبى طلحة فقتله الزبير بن العوام . ثم حمله جلاس ب طلحة ابن أبي طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله . ثم حمله أرطاة بن عبد شرحبيل فقتله على ثم حمله شريح بن فارظ فلسنا ندرى من قتله • ثم حمله صواب غلامهم غاختلف في قتله فقائل قال سعد بن أبي وقاص وقائل على وقائل قرمان .وكان أثبتهم عندنا قزمان قال انتهى اليه قزمان فحمل عليه فقطع يده اليمني فاحتمل اللواء باليسرى . ثمقطع اليسرى فاحتضناللواء بدراعيه وعضديه ثمحنا عليه ظهره، وقال : يابنيعبد الدار هل أعذرت فحمل عليه قزمان فقتله وقالوا ما ظفر الله نبيه في موطن قط ما ظفره وأصحابه يوم أحدحتي عصوا الرسول ، وتنازءوا فى الامر . لقد قتل أصحاباللواء ، وانكشف المشركون منهزمين لايلوون ونساؤهم يدعون بالويل بعدضر بالدفاف والفرح حيث التقينا والله إنى لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات ما دون أخذهن شي. لمن أراد ذلك . وكلما أتى خالد من قبل ميسرة النبيعليه السلام ليجوز حتى يأتى من قبل السفح فيرده الرماة حتى فعلوا ذلك مرارا . ولكن المسلمون أتوا من قبل الرماة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعز اليهم فقال . قومو على مصافكم هذا فاحموا ظهورنا فان رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا ، وان رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، فلما انهزم المشركون ، وتبعهم المسلمون يضعونالسلاح فيهم حيث شاءوا حتى أجهضوهم عن العسكر (ووقعوا ينتهبون العسكر) قال بعضالرماة لبعض : لم تقيمون ههنا في غير شيء قد هزم الله العدو وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم، فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم. فقال بُعض الرماة لبعض: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم احموا ظهورنا فلاتبرحوا مكانكم وان رأيتمونا نقتلفلا تنصرونا وانغنمنا فلا تشركونا ، احموا ظهورنا . فقال الآخرون : لم يرد رسول الله هذا وقد أذل الله المشركين وهزمهم فادخلوا العسكر فانتهبوا مع إخوانكم، فلما اختلفوا خطبهم أميرهم عبد الله بنجبير، وكان يومئذ معلم بثياب بيض فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام. وأن لا يخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، فعصوا وانطلقوا. فلم يبق من الرماة مع أميرهم عبد الله بن جبير إلانفير ما يبلغون العشرة. فيهم الحارث بن أنس بن رافع يقول: ياقوم اذكر وا عهد نبيكم اليسكم وأطيعوا أميركم. قال فأتوا وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون وخلوا الجبل و جعلوا ينتهبون. وانتقضت صفوف المشركين واستدارت رجالهم وحالت الريح، ينتهبون أول النهار إلى أن رجعوا صبا فصارت دبورا حيث كر المشركون. فبينا المسلون قد شغلوا بالنهب والغنايم.

 ينهبون أنا أنظراليهم متأبطين قسيهم و جعابهم كلرجل منهم في يديه أو حضنه شيء قد أخذه ، فلما دخلت خيلنا على قوم غارين آمنين فوضعوا فيهم السيوف فقتلوا فيهم قتلاذريعا . وتفرق المسلمون فى كل وجه وتركوا ما انتهبوا فالحلوا عن عسكرنا فرجعنا متاعنا بعد ، فما فقدنا منه شيئا . و خلوا أسرانا و وجدنا الذهب فى المعرك . ولقد رأيت رجلا من المسلمين ضم صفوان بن أمية ضمة اليه ظننت أنه سيموت حتى أدركته به رمق فو جأته بخنجر معى فوقع فسألت عنه فقيل رجل من بنى ساعدة . ثم هدانى الله بعدللاسلام

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: فحدثنى ابن أبي سبرة عن اسحاق بن عبد الله عن عمر بن الحمم قال: ما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أغاروا على اللهب فأخذوا ما أخذوا من الذهب بق معه من ذلك شيء رجع به حيث غشينا المشركون واختلطوا إلا رجلين أحدهما عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح جاء بمنطقة وجدها في العسكر فيها خمسون دينارا. فشدها على حقويه من تحت ثيابه. وجاء عباد بن بشر بصرة فيها ثلاثة عشر مثقالا ألقاها في جيب قميصه وعليه قميص والدرع فوقها قدحزم وسطه فأتيا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باحد فلم مخمسه ويقلهما إياه.

يتلوه إن شاء الله في العاشر

## بينالنيالخالخين

أخبرنا الشيخ الامام العالم العدل أبو بكر محمد بن عبد الباقين محمدالبزاز رضى الله عنه قال : أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن على الجوهري قال : أحبرنا أبو عمر محمد بن العباس قال : أخبرنا عبد الوهاب بن أبي حية قال : أخبرنا محمد بنشجاع قال: أخبرنا الواقدىقالرافع بنخديج: فلما انصرفت الرماة وبقي من بقي ، نظر خالد نالوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فيكر بالخيل وتبعه عكرمة في الخيل ، فانطلقا إلى موضع الرماة فحملوا عليهم فرموا القوم حتى أصيبوا ورمى عبد الله بن جبير حتى فنيت نبله . ثم طاعن بالرمح حتى انكسر ثم كسر جفن سيفه . فقاتلهم حتى قتل وأقبل جعال بن سراقة وأبو بردة بن نيار وكانا قد حضرا قبار عبد الله بن جبير وهما آخر من انصرف من الحِيل حتى لجقا القوم . وأن المشركين على متون الحيل . فانتقضت صفوفنا ونادى ابليس وتصور في صورة جعال بن سراقة أن محمدا قد قتــل ثلاث صرخات ، فابتلي يومئذ جعال بن سراقه ببلية عظيمة ، حين تصور إبليس في صورته رأن جعال ليقاتل مع المسلمين أشد القتال وأنه إلى جنب أبى بردة بن نيار وخوات بن جبير . فوآلله ما رأينا دولة كانت أسرع مندولة المشركبُ علينا وأقبل المسلمون على جعال بن سراقة يريدون قتله يقولون هذا الذي صاح إن محمدا قد قتل ، فشهد له خو آت بن جبير و أبو بردة بن نيار أنه كان إلى جنبهما حين صاح السائح وأن الصائح غيره قال رافع: وشهدت له بعد يقول رافع بنخديج فكما أتيَّما من قبل أنفسنا ومعصية نبيناً . واختلط المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب بعضهم بعضا ما يشعرون به من العجلة والدهش . ولقد جرح يومئذ أسيد بن حضير جرحين ضربه أحدهما أبوبردة ومايدرى يقول: خذها وأنا الغلام الانصارى. قال وكر أبو زعنة في حومة القتال فضرب أبا بردة ضربتين مايشعر أنه ليقول : خذها وأنا أنوزعنة حتى - عرفه بعد. فكان إذا لقيه قال: أنظر إلى ماصنعت بي فيقو لله أبو زعنة: وأنت قد ضربت أسيد بن حضير ولا يشعر ولكن هذا الجرح فى سبيل الله فذكر ذلك لرسولالله صلى الله عليهوسلم فقال رسول الله هو فى سبيل الله ياأبا بردة لك أجره حتى كأنه ضربك أحد المشركين ومنقتل فهو شهيد . وكان اليمان حسيل بنجابر ورفاعة بنوقش شيخين كبيرين قدرفعافى الآطام معالنساء فقال أحدهمالصاحبه · لاأبالك مانستبتي منأنفسنا فوالله مانحن إلاهامة اليوم أو غدوما بق منأجلنا قدرظميءدابة . فلوأخذنا أسيافنا فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد من النهار. فأما رفاعة فقتله المشركون وأماحسيل بنجابر فالتقت عليه سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه حين اختلطوا وحذيفة يقول أبي أبي حتى قتل فقال حذيفة يغفر الله لـكم وهو أرحم الراحمين ؛ ما صنعتم فزادته عند رسول الله خيرا وأمر رسول ألله برمته أن تخرج . ويقال : إنُّ الذى أصابه عتبة نمسعود فتصدقحذيفة بناليمان بدمه علىالمسلمين وأقبل يومئذالحباب بالمنذر بنالجموح يصيح . يا آل سلمة . فأقبلوا عنقا واحدة لبيك داعی الله لبیك داعی الله • فیضرب يومنذ جبار بن صخر ضربة في رأسه مَثْقَلَة وَمَا يَدْرَى حَيَّ أَظْهُرُوا الشَّعَارِبِينِهُمْ فَجَعَلُوا يُصَيِّحُونَ ؛ أَمْتَأَمَّت فَكُف بعضهم عن بعض.

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا العمد قال: أخبرنا الواقدى قال: فحدثنى الزبير بن سعد عن عبد الله بن الفضل قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب فأخذه ملك فى صورة مصعب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمصعب فى آخر النهار وتقدم يامصعب، فالتفت اليه الملك فقال: لست بمصعب فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك.

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: فحدثنى عبيدة بن نايل عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد ابن أبى وقاص قال: لقد رأيتني أرمى بالسهم يومئذ فيرده على رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه حتى كان بعد فقطنت أنه ملك.

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: حدثنى ابراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيت رجلين عليهما ثياب بياض أحدهما عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره يقاتلان أشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد.

أخبرنا محمد قال . أخبرنا عبد الوهاب قال : أخبرنا محمد قال : أخبرنا الحمد قال : أخبرنا الواقدى قال : حدثى عبد الملك بن سَليم عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير قال : لما رجعت قريش من أحد جعلوا يتحدثون فى أنديتهم بما ظفرواويقولون لم نر الخيل البلق ولا الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر . قال عبيد بن عمير ولم تقاتل الملائكة يوم أحد .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: وحدثنى ان أبى سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عمر بن الحسكم قال: لم يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بملك واحد وإنما كانوا يوم بدر.

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: وحدثني ابن خديج عن عمرو بن دينار عن عكرمة مثله.

آخرنا محمد قال : أخبرنا عبد الوهاب قال : أخبرنا محمد قال : أخبرنا الواقدى قال : حدثى معمر بن راشد عن ابن أبي لحيح عن مجاهد قال : حضرت الملائكة يومئذ ولم تقاتل .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبربا

الواقدى قال :حدثني سفيان بن سعيد عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر.

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا العبد الواقدى قال: حدثنى ابن أبي سبرة عرب ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: وعدهم الله أن يمدهم لو صبروا، فلما انكشفوا لم تقاتل الملائكة.

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: حدثنى يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن موسى بن ضمرة ابن سعيد عن أبيه عن أبي بشير المازني قال: لما صاح الشيطان أرب العبقبة أن محمدا قد قتل لما أراد الله عز وجل من ذلك سقط في أيدى المسلمين وتفرقوا في كل وجه . وأصعدوا في الجبل فكان أول من بشرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم سالما كعب بن مالك قال كعب: فجعلت أصيح ويشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصعه على فيه « أن اسكت ».

أخبرنا محمد قال . أخبرنا عبد الوهاب قال . أخبرنا محمد قال : أخبرنا الواقدى قال : فحدثنى موسى بن شيبة بن عمروبن عبد الله بن كعب بن مالك عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك عن أبها قال قال كعب : لما انكشف الناس كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرت به المؤمنين حيا سويا قال كعب : وأنا فى الشعب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا بلامته . وكانت صفراء أو بعضها ، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع رسول الله لامته فلبسها كعب وقاتل كعب يومئذ قتالا شديدا حتى جرح مبعه عشر حرحا .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أحبرنا الواقدى قال: وحدثني معمر بن راشد عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ

فعرفت عينيه من تحت المغفر فناديت : يامعشر الأنصار أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلى رسول الله عليه السلام «أن اصمت».

أخبرنا محمد قال : أخبرنا عبد الوهاب قال : أخبرنا محمد قال : أخبرنا الواقدى قال : حدثنى ابن أبي سبرة عن خالد بن رباح عن الأعرج . قال : لما صاح الشيطان أن محمدا قد قتلل . قال أبو سفيان بن حرب : يامعشر قريش أيكم قتل محمدا قال ابن قمية أنا قتلته قال : نسورك كما تفعل الأعاجم بأبطالها . وجعل أبو سفيان يطوف بأبي عامر الفاسق في المعرك ، هل يرى محمدا فمر مخارجة بن زيد بن أبي زهير فقال : يا أبا سفيان هل تدرى من هذا القتيل . قال لا ، هذا خارجة بن زيد بن أبي زهير الحزرجي . هذا سيد بلحرث بن الحزرج . ومر بعباس بن عبادة بن نضلة إلى جنبه فقال هذا ابن قوقل بمن الشريف في بيت الشرف قال ثمم بذكوان بن عبد قيس فقال : هذا الشريف في بيت الشرف قال ثمم بذكوان بن عبد قيس فقال : هذا من سهنا على . هذا حنظلة بن أبي عامر قال أبو سفيان : ما نرى مصرع محمدولو كان قتله لرأيناه . كذب ابن قمية . ولتي خالد بن الوليد فقال : هل تبين عندك قتل محمد قال خالد : رأيته قبل في نفر من أصحابه مصعد بن في الجبل قال أبو سفيان : هذه حق . كذب ابن قمية زعم أنه قتله .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: حدثنى ابن أبي سبرة عن خالد بن رباح عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد قال: سمعت محمد بن مسلمة يقول: سمعت أذناى وأبصرت عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ وقد انكشف الناس إلى الجبل وهم لا يلوون عليه وأنه ليقول وإلى يافلان . إلى يافلان ، أنا رسول الله ، فما عرج منهما واحد عليه ومضيا .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: حدثنى ابن أبي سبرة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم واسم أبى جهم عبيد قال: كان خالد بن الوليد يحدث وهو بالشام يقول: الحمد لله الذى هدانى للاسلام لقد رأيتى ورأيت عمر بن الخطاب حين جالواوانهز موا يوم أحد وما معه أحد وإنى لنى كتيبة خشناء فما عرفه منهم أحد غيرى ، فنكبت عنه وخشيت إن أغريت به من معى أن يصعدوا له فنظرت اليه موجها إلى الشعب .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: حدثنى ابن أبى سبرة عرب اسحق بن عبد الله بن أبى فروة عن أبى الحويرث عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت الى النبل تأتى من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى يقول يومئذ: دلونى على محمد فلا نجوت ان نجا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه مامعه أحد مثم جاوزه ولتى عبدالله بن شهاب صفوان بن أمية. فقال صفوان: نزحت، ألم يمكنك أن تضرب محمدا فتقطع هذه الشاقة، فقد أمكنك الله منه قال: وهلرأيته ؟ قال نعم أنت إلى جنبه مقال: والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع ، خرجنا أربعة تعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم يخلص إلى ذلك .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الحمد قال: أخبرنا الواقدى قال: حدثنى ابن أبي سبرة عن خالد بن رباح عن يعقوب بن عمربن قتادة عن نملة (بن أبي نملة) واسم أبي نملة عبد الله بن معاذ، وكان أبوه معاذ أخو البراء بن معرور لأمه يقول: لما انكشف المسلمون ذلك اليوم نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه أحد إلا نفير، فأحدق به أصحبابه من المهاجرين والانصار فانطلقوا الى الشعب وما للسلمين لواء قايم ولافئة ولا جمع، وان كتائب المشركين لتحوشهم مقبلة ومدبرة في الوادى يلتفون

ويفترقون ما يرون أحدا من الناس يردهم ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر اليه وهو يؤم أصحابه ثم رجع المشركون نحوعسكرهم وتآمروا في المدينة وفي طلبنا ، فالقوم على ماهم عليه من الاختسلاف وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أصحابه فكائهم لم يصيبهم شيء حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: حدثني ابراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدرى عن أبيه قال: حمل مصعب اللواء فلما جال المسلمون ثبت به مصعب فأقبل ابن قمية وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعها وهو يقول: (وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل) وأحد اللواء بيده اليسرى وحنا عليه فقطع يده اليسرى فحنا على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول (وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل) الآية . ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء . وابتدره رجلان من بنى عبد الدار. سويبط بن حرملة وأبو الروم فأخذه أبو الروم ، فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون .

أخبر نا محمد فال: أخبر نا عبد الوهاب قال: أخبر نا محمد قال: أخبر نا الواقدى قال: حدثنى موسى بن يعقوب عن عمته عن أمها عن المقداد قال: لما تصاففنا للقتال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية مصعب بن عمير فلما قتل أصحاب اللواء هزم المشركون الهزيمة الأولى وأغار المسلمون على عسكرهم فانتهبوا ثم كروا على المسلمين فأتوا من خلفهم فيضروا الناس و نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب الألوية فأخذ اللواء مصعب بن عمير ثم قتل. وأخذ راية الحزرج سعد بن عبادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم تحتها وأصحابه محدقون به ودفع لواء المهاجرين الى أبى الروم العبدرى قائم تحتها وأصحابه محدقون به ودفع لواء المهاجرين الى أبى الروم العبدرى

آخر النهار ونظرت إلى لواء الأوس مع أسيدبن حضير ، فناوشوهم ساعة واقتتلوا على الاختلاط من الصفوف ونادى المشركون بشـعارهم : يا للعزى يا آل هبل . فأوجعوا والله قتلا ذريعا ونالوا من رسـول الله صلى الله عليــه وسلم ما نالوا ، لا والذي بعثه بالحق إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زال شبرا واحدا ، إنه لني وجه العدو وتثوب اليــه طائفة من أصحابه مرة وتتفرق عنه مرة ، فربما رأيته قائما برمي عن قوســه ، أو برمي بالحجر حتى تحاجزوا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلمكما هو في عصابة صبروا معه أربعـة عشر رجلًا سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار : أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبوعبيدة بن الجراح والزبير بنالعوام . ومن الانصار الحباب بالمنذر وأبو دجانةوعاصم بن ثابت والحارث بنالصمة وسهلبن حنيفو أسيد بن حضير وسعد بن معاذ . ويقال ثبت سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة فيجعلونهما مكان أسيدبن حضير وسعد بن معاذ وبايعه يومئذ ثمانية على الموت. ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الانصار، على والزبير وطلحة وأبو دجانة والحارث نالصمةوحباب ابن المنذروعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف ، فلم يقتل منهم أحد ورسول الله يدعوهم في أخراهم حتى انتهى من انتهى منهم إلى قريب من المهراس ·

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبدالوهاب قال: أخبرنا محمدقال: أخبرنا الواقدى قال: حدثنى عتبة بن جبيرة عن يعقو ب بن عبر فتادة قال: ثبت بين يديه يومئذ ثلاثون رجلا كلهم يقول: وجهى دون وجهك ونفسى دون نفسك وعليك السلام غير مودع. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لحمالقتال، وخلص اليه، وذب عنه مصعب بن عمير وأبو دجانة حتى كثرت فيه الجراحة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رجل يشرى نفسه فوثب فئة من الأنصار، خسة منهم عمارة بن ياد ن السكن فقاتل حتى أثبت وفاءت فئة من المسلمين فقاتلوا حتى أجهضوا أعداء الله فقال رسول الله صلى الله عليه من المسلمين فقاتلوا حتى أجهضوا أعداء الله فقال رسول الله صلى الله عليه عليه

وسلم لعمارة بن زياد : أدن مني ، إلى َّ إلىَّ ، حتى وسدهرسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه وبه أربعه عشر جرحاحتى مات وجعل رسول الله عليه السلام يومشـذ يذمر الناس ويحضهم على القتال وكان رجال من المشركين قد أذلقوا المسلمين بالرمى. منهم حبان بن العرقة وأبو أسامة الجشمي .فجعل الني صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص : إرم فداك أبي وأمي . ورمي حبان بن العرقة بسلهم ، فأصاب ذيل أم أيمن وجاءت يومئذ تسقى الجرحى ، فعقلهـا ، وانكشف عنها واستغرب فى الضحك فشق ذلك علىرسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع الى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصل له فقال: إرم. فوقع السهم في ثغرة نحر حبان .فوقع مستُلقيا وبدتعورته .قالسعد:فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحَّك يومثذ حتى بدت نواجذه ثم قال : استقاد لها سعد أجاب الله دعو تك وسدد رميتك . ورمى يومئذ مالك بنزهير أخو أبي أسامة الجشمي وكان هو وجبان بن العرقة قد أسرعا فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرا فيهم القتل بالنبل يستتران بالصخر . ويرميان المسلمين. فبيناهم على ذلك إلى أن أبصر سعد بن أبي وقاص مالك بن زهير ورا. صخرة قــد رمى وأطلع رأسه فيرميه سعد فأصاب السهم عينه حتى خرج السهم من قفاه، فترا في السَّمَاء قامة ثم رجع فسقط فقتله الله عز وجل . ورمي رســول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوسـه ، حتى صارت شظايا فاحذها قتادة بن النعمان فكانت عنده • وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته . قالقتادة بنالنعمان فجئت رسول الله صلى إلله عليه وسلم فقلت : أى رسول الله إن تحتى امرأة شابة جميلة أحما وتحبني وأنا أخشى أن ٰ يقذر مكان عيني فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها فأبصرت وعادت كماكانت ولم تضرب عليه ساعة من ليل ولا نهار فكان يقول بعد أن أسن هي أقوى عيني وكانت أحسنهما . وباشر رسول الله صلى الله عليــه وسلم القتال فرمي بالنبل حتى فنيت نبله و تكسر ت سية قوسه وقبل ذلكما انقطع وٰتره ، و بقيت فى يده قطعة تـكون شبرا فى سية القوس . وأخذ القوس عَكاشة بن محصن

يوتر له فقال : يارسول الله لا تبلغ الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مده تبلغ ، قال عكاشة : فوالذي بعثه بالحق لمددته حتى تبلغ وطويت منــه اثنين أو ثلاثًا على سية القوس . ثم أخــذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زالىرامى القوم وأبو طلحة أمامهم ليستره مترسا عنه ، حتى نظرت إلى قوسه قد تحطمت ، فأخذها قتادة بن النعمار . وكان أبو طلحة يوم أحد قد نثر كنانته بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان راميا وكان صيتا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أبى طلحة في الجيش خير من أربعــين رجلاً . وكان في كنانته خمسون سهما فنثرها بين يدى الني عليه الســــلام . ثم جعل يصيح يا رسول الله نفسي دون نفسك . فلم يزل يرمي بها سهما سهما . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع رأسه من خلف أبي طلحة بين رأســه ومنكبيه، ينظر إلى مواقع النبل حتى فنيت نبله وهويقول «نحرك. جعلني الله فداك ، فإن كان رسول الله صلى الله عليــه وسلم ليأخذ العود من الارض فيقول : إرم يا أبا طلحة فيرمى به سهما جيداً . وكان الرماة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المذكور منهم سعد بن أبي وقاص والسائب انعثمان بنمظعون والمقداد بن عمرو وزيد بن حارثة وحاطب بن ألى بلتعة وعتبة بن غزوان وخراش بن الصمة وقطبة بن عامر بن حديدة وبشر بن البراء بن معرور وأبو نائلة سلكان بن سلامة وأبو طلحة وعاصم بن ثابت ابرأبي الأقلح وقتادة بن النعمان ورمي يومئذ أبو رهم الغفاري بسهم فوقعفي نحره فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق عليه فبرأ . وكان أبو رهم يسمى المنحور.

وكان أربعة من قريش قد تعاهدوا وتعاقدوا على قتل رسدول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم . وعرفهم المشركون بذلك عبد الله بن شهاب وعتبة بن أبى وقاص وابن قمية وأبى بن خلف ورمى عتبة يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أحجار فكسر رباعيته أشظى باطنها اليمنى السفلى وشج فى وجنتيه

حتى غاب حلق المغفر في وجنته ، وأصيب ركبتاه ، جحشتا وكانت حفر حفرها أبو عامر كالحنادق للمسلمين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على بعضها ولا يشعر به . والثبت عندنا أن الذي رمى وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم ابن قمية والذي رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص . وأقبل بن قمية وهو يقول : دلوني على محمد فو الذي يحلف له لآن رأيته لاقتلنه فعلاه بالسيف ورماه عتبة بن أبي وقاص مع تجليل السيف . وكان عليه درعان، فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفرة التي أمامه فجحشت ركبتاء ولم يصنع سيف ابن قمية شيئا إلاوهز الضربة بثقل السيف فقد وقع لها دسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهض رسول الله وطلحة يحمله من ورائه ، وعلى الغه صلى الله عليه وسلم وانتهض رسول الله وطلحة يحمله من ورائه ، وعلى آخذ بيديه ، حتى استوى قائما .

أحبر نا محمدقال: أحبر ناعبدالوهابقال: أحبر نامحمدقال: أخبر ناالواقدى قال: حدثنى الضحاك بنعثهان عن ضمرة بن سعيد عن أبى بشير المازنى قال: حضرت يوم أحد وأنا غلام فرأيت ابن قية علا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على ركبتيه فى حفرة السيف فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على ركبتيه فى حفرة أمامه حتى توارى فجعلت أصيح وأنا غلام ، حتى رأيت الناس ثابوا اليه قال: فانظر إلى طلحة بن عبيد الله آخذا بحضنه ، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويقال الذى شج رسول الله فى جبته ابن شهاب ، والذى أشظى رباعيته وأدمى شفتيه عتبة بزأب وقاص ، والذى رمى وجنتيه حتى غاب الحلق فى وجنتيه ابن قمية وسال الدم من شجته التى فى جبهته حتى أخضل الدم لحيته فى وجبه ، فى وجبه ، وكان سالم مولى أبى حذيفة يغسل الدم عن وجهه ، ورسول الله عليه وسلم . وكان سالم مولى أبى حذيفة يغسل الدم عن وجهه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله . فأنزل الله عزوجل (ليس لك من الأمرشيء أويتوب عليهم) رسول الله ، اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه وسول الله . اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه وسول الله . اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه وسول الله . اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه وسول الله . اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه وسول الله . اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه وسول الله . اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه وسول الله . اشتد غضب الله . اشتد

الله على رجل قتله رسول الله . قال سعد: فقد شفانى من عتبة أخى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد حرصت على قتله حرصا ماحرصته على شيء قط وإن كان ما علمت لعاقا بالوالد سيء الخلق ولقد تخرقت صفوف المشركين مرتين ، أطلب أخى لاقتله . ولكن زاغ مي زوغان الثعلب. فلما كان الثالثة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبد الله ما تريد ؟ تريد أن تقتل نفسك) فكففت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و اللهم لا يحولن الحول على احد منهم ، قال : والله ما حال الحول على أحد ممن رماه أوجرحه. مات على احد منهم ، قال : والله ما حال الحول على أحد ممن رماه أوجرحه. مات عتبة، وأما ابن قمية فانه احتلف فيه فقائل يقول قتل في المعرك ، وقائل يقول فقتل مصعب بن عمير فقال خدها وأنا ابن قمية فقتل مصعبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله أقمأه الله ، فعمد الى شاة يحتلها فتنطحه بقرنها ، وهو معتقلها فقتلته . فوجد ميتا بين الجبال لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان عدو الله قد رجع إلى أصحابه فأخبرهم أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل من بنى الأرزم من بنى فهر ويقول عبدالله بن حميد بن زهير حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحال يركض فرسه مقنعا في الحديد يقول وأنا ابن زهير دلونى على محمد فوالله لاقتلنه أو لامو تن دونه فيعرض له أبو دجانة فقال : هلم إلى من يتى نفس محمد رسول الله بنفسه فضرب فرسه فعرقها فاكتسعت الفرس ثم علاه بالسيف وهو يقول: خذها وأنا ابن خرشة ، فقتله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه يقول: اللهم أرض عن ابن خرشة كما أنا عنه راض .

أخبر نامحمد قال لنا: إنه أحبر نا عبدالوهاب قال: أخبر نا محمد قال: أخبر نا الواقدى قال: حدثنى اسحاق بن طلحة عن عيسى بن طلحة عن عائشة قالت: سمعت أبا بكر يقول: لما كان يوم أحد ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فى وجهه حتى دخلت فى وجنتيه حلقتان من المغفر فأقبلت أسعى إلى رسول الله وإنسان قدأقبل منقبل المشرق يطير طيرانا فقلت اللهم اجعله طلحة بنعبيد الله حتى توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمفاذا أبو عبيدة بنالجراح فبدرنى فقال:أسألك بالله ياأبا بكرألا تركتني فأنزعه من وجهرسول الله . قال أبو بكر فتركته، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم صاحبكم يعنى طلحة بن عبيد الله. • فاخذ أبوعبيدة شنيته حلقة المغفر فنزعها وسقط على ظهره وسقطت ثلية أبي عبيدة ثم أخذا لحلقة الآخرى بثنيته الأخرى فكان أبو عبيدة في الناس أثرم. ويقال إن الذي نزع الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن وهب بن كلدةويقال أبو اليسروأثبت ذلك عندنا عقبة بن وهب بن كلدة وكانأ بوسعيد الحدرى يحدثأن رسولالله صلىالله عليه وسلمأصيبوجهه يوم أحدفدخلت الحلقتان من المعفر في وجنتيه ، فلما نزعا جعل الدم يسرب كما يسرب الشن . فجعل أبو مالك بن سنان يملج الدم بفيه ثم از درده . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمي فلينظر إلى مالك ابن سنان· فقيل لمالك : تشربالدم . فقال نعم أشرب دم رسولالله · فقال رَسُولَالله صلى الله عليه وسلم: من مس دمه دمي لم تصبه النار . قال أبو سعيد: فكنا ممن رد من الشيخين فلما كان من النهار ، وبلغنا مضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم و تفرق الناس عنه ، جنت مع غلمان من بنى خــدرة إ نعترض لرسول الله وننظر إلى سلامته فنرجع بذلكَ إلىأهلنا، فلقينا الناس منصرفين ببطن قناة فلم تكن لنا همة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ننظر اليه فلما نظر إلى قال سعد بن مالك قلت نعم بأبى وأمى. فدنوت منه فقبلت ركبته ، وهو على فرسه . ثم قال أجركالله فيأبيك ثم نظرت إلى وجهه فاذا في وجنتيه مثل موضع الدرهم فى كل وجنة وإذا شجة فى جبهته عند أصول الشعرواذا شفته السفلى تدمى وإذا رباعيته البمنىشظية واذا علىجرحه شىء أسود فسألت

ماهذا على وجهد. فقالوا حصير محرق. وسألت من رمى وجنتيه . فقيل ابن قمية فقلت من شجه فى جهته. فقيل ابن شهاب فقلت من أصاب شفته فقيل : عتبة فجعلت أعدو بين يديه حتى نزل ببابه فا نزل الاحملاو أرى ركبتيه بحوشتين يتكىء على السعدين : سعد بن عبادة وسعدبن معاذ ، حى دخل بيته . فلماغر بت الشمس وأذن بلال بالصلاة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل تلك الحال يتوكأ على السعدين ثم انصرف إلى بيته والناس فى المسجد يوقدون النيران يتكمدون بها من الجراح . ثم أذن بلال بالعشاء حين غاب الشفق . فلم يخرج رسول الله حتى ذهب ثلث فلم يخرج رسول الله وقد كان نامًا. قال فرمقته فلم أخذا هو أخف فى مشيته منه حين دخل بيته . فصليت معه العشاء ثم رجع إلى بيته وقد صف له الرجال ما بين يديه إلى مصلاة يمشي وحده حتى دخل ورجعت فاذا هو أخف فى مشيته منه حين دخل بيته . فصليت معه العشاء ثم رجع إلى بيته وقد صف له الرجال ما بين يديه إلى مصلاة يمشي وحده حتى دخل ورجعت وناموا. وكانت وجوه الحزرج والأوس فى المسجد على باب النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه فرقا من قريش أن تكر .

قالوا وخرجت فاطمة عليها السلام في نساء وقد رأت الذي بوجه رسول الله فاعتنقته ، وجعلت تمسح الدم عن وجه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسوله و ذهب على عليه السلام يأتى بماء من المهر اس وقال لفاطمة : إمسكي هذا السيف غير ذميم . فأتى بماء في فجنسة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه وكان قد عطش فلم يستطع ووجد ريحا من الماء كرهها فقال «هذا ماء آجن ، فمضمض منه فاه للدم في فيه . وغسلت فاطمة عن أبها الدم . ولما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم سيف على مختضبا قال : « إن كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن فابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف ، وسيف أبي دجانة غير مذموم .

فِلْمُ يَطْقُ أَنْ يَشْرُبُ مِنْهُ فَخْرِجِ مَجْمَدُ بِنَ مُسَلِّمَةً يَطْلُبُ مِعِ النِّسَاءُ مَاءً وكن قد جَئْن أربع عشرة امرأة منهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليـه وسلم محملن الطعام والشراب علىظهورهن ويسقين الجرحي ويداويهم . قال كعب بنمالك رأيت أم سليم بنت ملحان وعائشة على ظهورهما القرب يحملانها يوم أحد . وكانت خمينة بنت جحش تستى العطشي . وتداوى الجرحي . وكانت أم أيمن تسقى الجرحي . فلما لم يجد محمد عندهم ماء وكان رسول الله صلى إلله عليهوسلم قد عطش يومنذ عطشا شديدا ذهب محمد إلى قناة وأخذ سقاه حتى استقى من حسى قناة عند قصور التيميين اليوم ، فأتى بماء عذب فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لمحمد بن مسلمة بخير . وجعل الدم لاينقطع ، وجعل النبي عليه السلام يقول: لن ينالوا منامثلها حتى تستلبوا الركن . فلما رأت فاطمة الدم لايرقاً وهي تعسل الدم وعلى يصب الماء عليها بالمجن أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا ، ثم ألصقته بالجرح ، فاستمسك الدم . ويقال إنها داوته بصوفة محترقة . وكانرسول الله صلىالله عليه وسلم بعد ، يداوى الجرح الذي في وجهه بعظم بال ، حتى يذهب أثره . ولقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد وهن ضربة ابنقمية على عاتقه شهرا أوأكثر من شهر،ويداوى الآثر الذي بوجهه بعظم بال صلى الله عليه وسلم.

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبر الواقدى قال: حدثى محمد بن عبد الله عن الزهرى عرسعيد بن المسيب قال: الواقدى قال: حدثى محمد بن عبد الله عن الزهرى عرسعيد بن المسيب قال: الما كان يوم أحد أقبل أنى بن خلف يركض فرسه حتى إذا دنا من النبي صلى الله عليه وسلم اعترض له ناس من أصحابه ليقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحربته فى يده وسلم: استأخروا عنه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحربته فى يده فرماه بها بين سابغة البيضة والدرع فطعنه هناك فوقع أنى عن فرسه، وكسر ضلعا من أضلاعه، واحتملوه ثقيلا حتى ولوا قافلين، فات الطريق، ونزلت ضلعا من أضلاعه، واحتملوه ثقيلا حتى ولوا قافلين، فات الطريق، ونزلت

فيه (ومارميت إذ رميت ولكن الله رمي ) .

أخبر نامحمدقال : أخبر ناعبد الوهاب قال : أخبرنا محمدقال : أخبر ناالو اقدى قال: فحدثني يونسبن محمد الظفري عن عاصم ن عمر عن عبد الله بن كعب بن مالكءن أبيه قال : كان أنى بن خلف قدم في فداء ابنه ، وكان أسر يوم بدر . فقال: يامحمد، إن عندى فرسا لىأجلها فرقا من ذرة كل يوم أقتلك عليها. فقال رسولالقشليالله عليه وسلم: بل أناأقتلك عليها إنشاء الله . ويقال قال ذلك يمكة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته بالمدينة فقال: أنا أقتل عليها إن شاء الله قالوا : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القتال لا يلتفت وراءه ، وكان يقول لأصحابه إني أخشى أن يأتي أبي بن خلف من خلفي فاذا رأيتموه فادنوني به. فاذا بأبي يركض على فرسه وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فجعل يصيح بأعلىصو تهيامحمدلانجوت إذنجوت فقال القوم بارسول اللهما كنت صانعاحين يغشاك فقد جاءك . وإن شئت عطف عليه بعضنا. فأبىر سول الله صلى الله عليهوسلم ودنا أنيّ. فتناول رسول الله الحربة من الحارث ابن الصمة . ثم انتفض بأصحابه كاينتفض البعير، فتطايرنا عنه تطاير الشعارير ولم يكن أحد يشبه رسول اللهصلى الله عليه وسلم إذا جدالجد ثم أخذالحر بة فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنقه ، وهو على فرسه. فجعل يخور كمايخورالثورويقول له أصحابه: أباعامر والله ما بك بأس ولوكان هذا الذي بك بعين أحدنا ماضره . قال:واللات والعزى لوكان الذي بي بأهلذي المجاز لماتوا أجمعون. أليسقال: لاقتلنكفاحتملوه. وشغلهمذلك عن طلبالني ولحقرسول الله صلى الله عليه وسلم بعظمأصحابه فىالشعب. ويقال تناول الحربة من الزبيربنالعواموكان ابن عمر يقول : ماتأبي بنخلف ببطن رابغفإنى لاسير ببطن رابغ بعد هوىمن الليل إذا نار تأجج لى فهبتها وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يحيد بها يصيح العطش العطش . وإذًا رجل يقول لاتسقه فان هذا قتيل رسولالله صلى الله عليه وسلم

هذا أبى بن خلف فقلت : ألا سحقا ، ويقال : مات بسرف ، ويقال : لما تناول الحربة من الزبير ، حمل أبى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضر به فاستقبله مصعب بن عمير يحول بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب مصعب بن عمير وجهه وأبصر رسول الله فرجة بين سابغة البيضة والدرع ، فطعنه هناك فوقع وهو يخور .

قال: وأقبل عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي محضر فرسا له أبلق بريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه لامة له كاملة ورسول الله موجه إلى الشعب وهو يصيح: لانجوت إن نجوت فيقفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعثر به فرسه فى بعض تلك الحفر الني كان يحفر أبوعام فيقع الفرس لوجهه وخرج الفرس عايرا فيأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعقروه ويمشى إليه الحارث بن الصمة فتضاربا ساعة بالسيفين ، ثم يضرب الحارث ر مله كانت الدرع مشمرة فبرك وذفف عليه . وأخذ الحارث تومئذ درعا جيدة ومغفرا وسيفا جيداً . ولم يسمع بأحد سلب يومئذ غيره . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قتالهما وسأل رسول الله عن الرجل فاذا عُمان ان عبد الله بن المغيرة فقال : الحمد لله الذي أحانه . وكان عبد الله بن جحش أسره ببطن نخلة حتى قدم به على رسول اللهصلي الله عليه وسلم فافتدى فرجع إلى قريشحتي غزا أحدا فقتل به ويرى مصرعه عبيد بنحاجز العامري عامر أن لوى فأقبل يعدو كأنه سبع فيضرب الحارث بن الصمة ضربة جرحه على عاتقه فوقع الحارث جريحا حتى احتمله أصحابه . ويقبل أبو دجانة على عبيد فتناوشا ساعة مننهار ، وكل واحدمنهما يتقى بالدرقة ضربالسيف . ثم حمل عليه أبو دجانة فاحتضنه ، ثم جله به الارض ، ثم ذبحه بالسيف كما يذبه الشاة ثم انصرف فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقالوا: إن سهل بن حنيف جعل ينضح بالنبل عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبلوا سهلا فإنه سهل. ونظر رسول الله عليه السلام إلى أبى الدرداء والناس منهزمون كل وجه فقال « نعم الفارس عويمر » غير أنه يقال لم يشهد أحدا .

أخبرنا محمدقال: أخبرنا عبدالوها بقال: أخبرنا محمدقال: أخبرنا الواقدى قال: وحدثنى ابن أبي سبرة عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة عن الحارث ابن عبد الله بن كعب بن مالك قال حدثنى من نظر إلى أبى أسيرة بن الحارث ابن علقمة ، ولتى أحد بنى عوف فاختلفا ضربات ، كل ذلك يروغ أحدهمامن صاحبه قال: فنظر إليهما كأنهما سبعان ضاريان يقفان مرة ويقتتلان مرة مم تعانقا فضيط أحدهما صاحبه فوقعا للارض جميعا فعلاه أبو أسيرة فذبحه بسيفه كما تذبح الشاة ، ونهض عنه . ويقبل خالد بن الوليد وهو على فرس أدهم أغر محجل يجر قناة طويلة فطعنه من خلفه ، فنظرت إلى سنان الرمح حرج من صدره ووقع أبو أسيرة ميتا وانصرف خالد بن الوليد يقول: أنا أبوسلمان .

قالوا: وقاتل طلحة بن عبيد الله يومئذ عن النبي صلى الله عليه وسلم حين شديدا فكان طلحة يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انهزم أصحابه وكر المشركون وأحدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية فما أدرى أقوم من بين يديه أو من ورائه أو عن يمينه أو عن شماله، فأذب بالسيف من بين يديه مرة وأخرى من ورائه حتى انكشفوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول لطلحة: قد أنحب. وقال سعد بن أبي وقاص وذكر طلحة فقال: يرحمه الله إنه كان أعظمنا غناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومأحد قيل: كيف ياأبا اسحاق قال: لزم النبي عليه السلام وكنا نتفرق عنه ثم نثوب إليه لقد رأيته يدور حول النبي عليه السلام يترس وكنا نتفرق عنه ثم نثوب إليه لقد رأيته يدور حول النبي عليه السلام يترس

الجشمي بسهم يريد رسول الله ، وكان لاتخطى رميته . فاتقيت بيدى عن وجه رسول الله فأصاب خنصري ، فشك فشل إصبعه . وقال حين رماه حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال: بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون، منأحب أن ينظر إلىرجل يمشي في الدنياوهو من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله . طلحة بمن قضى نحبه. وقال طلحة : لمـا جال المسلمون تلك الجولة ثم تراجعوا أقبل رجل من بني عامر بن لؤى بن مالك بن المضرب يجر رمحًا له على فرس كميت أغر مدججًا في الحديد يصيح : أنا أبوذات الودع دلونى على محمد . فأضرب عرقوب فرسه فانكسعت ثم أتناول رمحــه فوالله ماأخطأت به عن حدقة فخاركا يخور الثور؟ فما برحت به واضعا رجلي على خده حتى أزرته شعوب. وكان طلحة قد أصابته قىرأسهالمصلبة، ضربه رجل من المشركين ضربتين. ضربة وهو مقبل . والاخرىوهو معرض عنه. فكان قد نزف منها من الدم. قال أبو بكر الصديق جئت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال : عليك بابن عمك . فاتى طلحة بن عبيد الله وقد نزف فجعلت أنضح في وجهه الماء وهو مغشى عليه ثم أفاق فقال : مافعــل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت : خيرا، هو أرسلني إليك قال : الحمد لله كل مصيبة بعده جلل . وكان ضرار بن الخطاب الفهرى يقول : نظرت إلى طلحة بن عبيد الله قد حلق رأسه عند المروة في عمرة فنظرت إلى المصلبة في رأسه فقال ضرار: أنا والله ضربته هـذه . استقبلني فضربته ثم أكر عليه وقـد أعرض فأضربه أخرى .

وقالوا: لما كان يوم الجمل وقتل على من قتل من الناس ولما دخل البصرة جاءه رجل من العرب تسكلم بين يديه وقال : من طلحة ؟ فزيره على وقال الله الله لم تشهد يوم أحد وعظم غنائه عن الاسلام مع مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسكسر الرجل وسكت. فقال رجل من القوم : وما كان غناؤه وبلاؤه يوم أحد يرحمه الله فقال على عليه السلام : نعم يرحمه الله

فلقد رأيته وإنه ليترس بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن السيوف لتغشاه ، والنبل من كل ناحية . وإن هو إلا جنة بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل : إن كان يوما قد قتل فيه أصحاب رسول الله وأصاب رسول الله عليه وسلم فيه الجراحة . فقال على : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليت أنى غودرت مع أصحاب نحص الجبل (قال ابن أبى الزناد : نحص الجبل أسفله ) ثم قال على لقد رأيتني يومئذ وانى لأذبهم فى احية وإن أبا دجانة لنى ناحية يذب طائفة منهم وان سعد بن أبى وقاص يذب طائفة منهم . حتى فرج الله ذلك كله . ولقد رأيتني وانفردت منهم يومئذ فرقة خشناه فيها عكرمة بن أبى جهل فدخلت وسطهم بالسيف فضر بت يومئذ فرقة خشناه فيها عكرمة بن أبى جهل فدخلت وسطهم بالسيف فضر بت به ، واشتملوا على حتى قضيت إلى آخرهم . ثم كررت فيهم الثانية حتى رجعت من حيث جئت ولكن الأجل استأخر ويقضى الله أمر اكان مفعو لا .

أخبرنا الواقدى قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد بن شجاع قال: أخبرنا الواقدى قال: حدثنى جابر بن سليم عن عثمان بن صفوان عن عمارة ابن خزيمة قال: حدثنى من نظر إلى الحباب بن المنذر بن الجموح وانه ليحوشهم يومئذ كما تحاش الغنم، ولقد اشتملوا عليه حتى قيل قد قتل ثم برز والسيف فى يده وافترقوا عنه وجعل يحمل على فرقة منهم، وإنهم ليهربون منه إلى جمع منهم، وصار الحباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحباب يومئذ معلما بعصابة خضراء فى مغفره وطلع بومئذ عبد الرحمن بن أبى كر على فرس مدجج لا يرى منه إلا عيناه فقال: من يبارز أبا عبد الرحمن بن عتيق فرس مدجج لا يرى منه إلا عيناه فقال: من يبارز أبا عبد الرحمن بن عتيق قال فنهض اليه أبو بكر فقال يارسول الله أبارزه. وقد جرد أبو بكر سيفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شم سيفك وارجع إلى مكانك ومتعنا بنفسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدت لشماس بن عثمان بنفسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدت لشماس بن عثمان بنفسك. وقال رسول الله صلى الله عن رسول الله يومئذ فكان رسول الله صلى

الله عليه وسلم لا يرمي يمينا ولا شمالا الا رأى شهاسا في ذلك الوجه ، يذب . بسيفه حتى غشى رَسُول الله فترس بنفسه دونه حيقتل. فذلك قول النبي صلى إلله عليه وسلم ما وجدت لشماس شيها الا الجنة . وكان أول من أقبل من المسلمين بعد التولية قيس بنمحرث مع طائفة منالانصار وقد بلغوا بنىحارثة فرجعوا سرأعا فصادفوا المشركين في كرتهم فدخلوا في حومتهم فما أفلت(منهم). رجل حتى قتلواً . ولقد ضاربهم قيس بن محرث وامتنع بسيفه حتى قتل منهم نفرا فما قتلوه الا بالرماح نظموه، ولقد وجد به أربع عشرة طعنة قد جافته وعشر ضربات فی بدنه وکان عباس ب عبادة بن ناضلة و خارجة بن زید بن أبى زهير وأوس بن أرقم بن زيد وعبــاس رافع صوته يقول: يا معشر الْمُسلِّينِ اللهِ و نبيكم ، هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم ، فيوعدكم النصر فما صبرتم . ثم نزع معفره عنرأسه وخلع درعه فقال لخارجة بنزيد : هل لك في در عني ومغفر يقال: لا ، أنا أريد الذي تريد . فخالطوا القوم جميعا وعباس يقول: ما عدد رنا إن أصيب رسول الله ومنا عين تطرف. يقول خارجة : لا عذر لنا عند ربنـا ولا حجة . فاما عباس فقتله سـفيان بن عبد شمس السلمي . و لقد ضربه عباس ضربتين جرحه جرحين عظيمين فارتث يومئذ جريحا فمكث جريحا سنة ثم استبل . وأخذت خارجة بن زيدالرماح فجرح بضعة عشر جرحا ، فربه صفوان بن أمية فعرفه فقال : هذا من أكابر أصحاب محمد وبه رمق فأجهز عليه . وقتل أوس بن أرقم وقال صفو ان بن أمية : من رأى خبيب بن يساف وهو يطلبه فلا يقدر عليه . ومثل يومئذ بخارجة وقال هذا ممن أغرى بأبي \_ يعني على أمية بن خلف يوم بدر \_ الآن شفيت نفسي حين قتلت الأماثل من أصحاب محمد ، قتلت ابن نوفل وقتلت ابن أبي زهير وقتلت ان أوس.

يتلوه ان شاء الله وبه القوة في الحادي عشر .

## بينالتالجكالجمين

أخبرنا الشيخ الامام العالم العدل أبو بكر مجمد بن عبد الباقين محمدالبزاز رضي الله عنه قال : أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن على الجوهري قراءة عليهوأنا أسمع فىصفرمن سنة سبع وأربعين وأربعمائة قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بن أبي حية قال: أخبر نامحمد بنشجاع الثلجيقال: أخبر نا محمد بن عمر الواقديقال: قال رسول الله صلى الله عليـه وسلم يوم أحـد . من يأخذ هذا السيف بحقه ، قالوا وما حقه قال . يضرب به العدو ، قال فقال عمر أما يا رسول الله . فأعرض عنــه ثم عرضه رسولالله صلى الله عليه وسلم بذلك الشرط فقام الزبير فقال أنا .. فأعرضعنه رسول الله صلى الله عليه وسلمحتى وجدعمر والزبير رضى الله عنهما في أنفسمها . ثم عرضه الشالئة فقال أبو دجانة أنا يا رسول الله آخذه محقـه فدفعه اليه رسول الله عليه السلام ، فصدق به حين لتى العدو وأعطى السيف حقه . فقال أحد الرجلين إما عمر وإما الزبير . والله لأجعلن هذا الرجل من شأنى الذي أعطاه النبي السيف ومنعنيه قال فاتبعه : قال : فوالله مارأيت أحدا قاتل أفضل من قتاله . لقد رأيته يضرب حتى إذا كل مما عليه وخاف أن لايحيك ، عمد به الى الحجارة فشحذه ثم يضرب به في العدوحتي رده كا نه منجل وكانحين أعطاه السيف مشي بين الصفين واختال في مشيته فقال رسول ألله صلى عليه وسلم حين رآه يمشى تلكُ المشية : ان هذه المُشية يبغُضها الله إلا فىمثلهذا الموطن. وكان أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون في الزحوف ، أحدهم أبودجانة كان يعصب رأسه بعصابة حمرًا. وكان قومه

يعلمون أنه اذا اعتصب بها أحسن القتال . وكان على رضيًّا لله عنه يعلم بصوفة بيضاء . وكان الزبير يعلم بعصابة صفراء وكان حمزة يعلم بريش نعامة قال أبو دجانة : ابى لانظر يومئذ الىامرأة تقذف الناس وتحوشهم حوشا منكرا فرفعت عليها السيف وما أحسبها الا رجلا قال وأكره أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة والمرأة عمزة بنت الحارث وكان كعب ابن مالك يقولأصابني الجراح يوم أحد فلمارأيت مثل المشركين بقتلي المسلمين أشد المثلو أقبحه ، قمت فتجاوزت من القتلي حي تنحيت فانى لني موضعي اقبل خالد بن الاعلم العقيلي جامعا اللامة بجوز المسلمين يقول استوسقوا كما يستوسق جرب الغنم ، مدججا في الحديد يصيح يا معشر قريش لاتقتلوا محمداً أسروه أسرا حتى نعرفه بما صنع . ويصمد له قزمان فيضربه بالسيف ضربة على عاتقه ، رأيت منها سحره ثم أخذسيفه وانصرف وطلع عليه من المشركين ما أرى منه الاعينيه ، فضربه ضربة واحدة حتى جزله باثنين قال قلنا من هو قال الوليد بن العاص بن هشام ثم يقول كعب انى لانظر يومئذ وأقول ما رأيت مثل هذا الرجل أشجع بالسيف ثم ختم له بما ختم له به فيقول ماهو وما ختم له به فقال من أهل النار قتل نفسه يومئذ. قال كعب وإذا رجل من المشركين جامع اللامة يصيح استوسقواكما تستوسق جرب الغنم وإذا رجل من المسلمين عليـــــــه لامته فمشيت حتى كنت من ورائه ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصرى فاذا الكافراكثرهما عدة وأهبة فلم أزل أنظرهما حتى التقيا فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه بالسيف فمضى السيف حتى بلغ وركيه. وتفرق المشرك بفرقتين وكشفِ المسلم عن وجهــــه فقال : كيف تري ياكعب أنا أبو دجانة قال: وكان رشيد الفارسي مولى بني معاوية لقي رجلا من المشركين من بني كنانة مقنعا في الحيديد يقول: أنا إن عويمر فيعترض له سعد مولى حاطب فضربه ضربه جزله باثنين ويقبل عليه رشيد فيضربه على

عاتقه، فقطع الدرع حتى جزله باثنين وهو يقول : خذها وأنا الغلام الفارسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ويسمعه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا قلت خذها وأنا الغلام الانصاري، فيعترض له أخوه، وأقبل يعدوكاً نه كلب يقول: أنا ابن عويمر ويضربه رشيد على رأســـه وعليه المغفر ففلق رأسه ويقول : خذها وأنا الغلام الأنصارى فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت يا أبا عبد الله فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ولاولد له . وقال أبو النمر الكناني أقبلت يوم أحد ، وقد انكشف المسلمون وأنامع المشركين وقد حضرت فيعشرة من اخوتى فقتل منهم أربعـة . وكانت الريح للسلمين أول ماالتقينا ، فلقد رأيتني وانكشفنا مولين . وأقبل أصحاب الني صلى الله عليه وسلم على نهب العسكر ، حتى بلغت على قدمى الجتَّـا . ثم كرتِ خيلنا ؛ فقلت : والله ماكرت الخيل إلا عن أمر رأته . فكررنا على أقدامنا كا ننا الحيل ، حتى نجدالقوم قد أخذ بعضهم بعضا يقاتلون على غير صفوف مايدرى بعضهم من يضرب. وماللسلمين لواء قائم ومع رجل من بني عبد الدار لواءنا . وأسمع شعار أصحاب محمد بينهم : أمت أمت. فأقول في نفسي : ماأمت وإنى لا نظر إلىرسول الله صلىالله عليه وسلم وإن أصحابه محدقون به ، وإن النبُل لتمرعن يمينهوعن شماله ، وتقصر بين يديه وتخرج من ورائه . ولقــد رميت يومئذ بخمسين مرماة ، فأصبت منها بأسهم بعض أصحابه . ثم هداني الله إلى الإسلام .

وكان عمرو بن ثابت بن وقش شاكا فى الإسلام ،.فكان قومه يكامونه. فى الإسلام فيقول: لو أعلم مايقولون حقا ماتأخرت عنه حتى إذا كان يوم أحد بدا له الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد فأسلم ، وأخذسيفه فخرج حتى دخل فى القوم ، فقاتل حتى أثبت ، فوجد فى القتلى جريحا ميتا ، فدنوا منه و هو بآخر رمق فقالوا : ماجاء بك ياعمرو قال : الاسلام . آمنت

بالله وبرسوله، ثم أخذت سيفى وحضرت فرزقنى الله الشهادة ، فمات فى أيديهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لمن أهل الجنة .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: فحدثنى خارجة بن عبد الله بن سليمان عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال: سمعت أبا هريرة يقول ـ والناس حوله ـ أخبرونى برجل يدخل الجنة ، لم يصل لله سجدة قط ؟ فيسكت الناس ، فيقول أبو هريرة: هو أخو بنى عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش .

قالوا: وكان نخيريق اليهودى من أحبار يهود. فقال: يوم السبت و رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد: يامعشر يهود، والله إنكم لتعلمون أن محمدا لنبي وإن نصره عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت قال: لاسبت. ثم أخذ سلاحه ثم حضر مع النبي عليه السلام فأصابه القتل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود. وقد كان مخيريق حين خرج إلى أحد قال: إن أصبت فأمو الى لمحمد يضعها حيث أراه الله، فهى عامة صدقات النبي صلى الله عليه وسلم.

وكان حاطب بن أمية منافقا وكان ابنه يزيد بن حاطب رجل صدق شهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتث جريحا ، فرجع به قومه إلى منزله فقال أبوه ـ وهو يرى أهل الدار يبكون عنده ـ أنتم والله صنعتم هـذا به . قالوا : كيف ! قال : غررتموه بنفسه حتى خرج فقتل ، ثم صار منكم في شيء قالوا : كيف ! قال : غررتموه بنفسه حتى خرج فقتل ، ثم صار منكم في شيء آخر ، تعدو نه جنة يدخل فيها ، جنة من حرمل . قالوا : قاتلك الله . قال : هو ذاك . ولم يقر بالاسلام .

قالوا: وكانقرمان عديدا فى بنىظفر، لايدرى بمن هو. وكان لهم حائطا محبا، وكان مقلا لاولد له ولازوجة، وكان شجاعا يعرف بذلك فى حروبهم تلك التى كانت تـكون بينهم، فشهدأحد فقاتل قتالاشديدا فقتل ستة أوسبعة وأصابته الحراج. فقيل للنبي عليه السلام: قرمان قد أصابته الجراح. فهو شهيد. قال: من أهل النار. فأتى إلى قزمان فقيل له: هنيثا لك يا أباالغيادة الشهادة. قال: بم تبشرون والله ماقاتلنا إلا على الاحساب. قالوا: بشر ناك بالجنة قال: جنة من حرمل والله ماقاتلنا على جنة ولا على نار، إنما قاتلنا على أحسابنا. فأخرج سهما من كنانته فجعل يتوجأ به نفسه، فلما أبطأ عليه المشقص، أخذ السيف فاتكا عليه حتى خرج من ظهره. فذكر ذلك للنبي عليه السلام قال: « من أهل النار » .

وكان عمرو بن الجموح رجلا أعرج فلما كان يومأحد وكان له بنون أربعة يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد أمثال الاســد أراد بنوه أن يحبسوه وقالوا: أنت رجل أعرج ولاحرج عليك. وقد ذهب بنوك مع النبي قال: بخ. يذهبون إلى الجنة و أجلس أنا عندكم. فقالت هند بنت عمرو بنحرام امرأته : كأنى أنظر إليه مولياً قد أخذ درقته وهو يقول : اللهم لاتردنى إلى أهلي خزياً . فخرج ولحقه بنوه يكامونه في القعود فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إن بني يريدون أن يحبسوني عن هـذا الوجه، والخروج معك والله إنى لارجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أنت فقد عذرك الله ، ولا جهاد عليك . قال الني صلى الله عليه وسلم لبنيه و لاعليكم ألا تمنعوه لعل الله يرزقه الشــهادة فخلوا عنه ، فقتل يومئذ شــهيدا فقال أبو طلحة : نظرت إلى عمرو بن الجموح حين انكشف المسلمون، ثم ثابوا وهو في الرعيل الأول لكأني أنظر إلى ظلعة في رجله يقول : أنا والله مشتاق إلى الجنــة ثم أنظر إلى ابنه يعدو فى إثره حتى وتلا جميعا . وكانت عائشة رضي الله عنها زوج النبي ضلى الله عليه وسلم خرجت في نسوة تستروح الخبر ـ ولم يضرب الحجاب يومنذ ـ حتى إذا كانت بمنقطع الحرة ، وهي هابطة من بني حارثة إلى الوادي ، لقيت هنــد بنت عمرو بن

حرام أخت عبد الله بن عمرو تسوق بعيرا لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وابنها خلاد بن عمرو وأخوها عبدالله بن عمرو بن حرام أبو جابر . فقالت عائشة : عندك الخبر فما وراءك فقالت هند : خيرا أما رسول الله فصالح ، وكل مصيبة بعده جلل . واتخذ الله من المؤمنين شهداء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينألوا خيرا ، وكني الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا . قالت : من هؤلاء. قالت: أخي وابني خلاد وزوجي عمرو بن الجموح. قالت ؛ فأين تَذْهبين مِم قالت : إلى المدينة أقبرهم فيها ، حل تزجر بعيرها ، ثم برك بعيرها فقلت . لما عليه . قالت : ماذاك به ، لربما حمل مايحمل البعيران ولكني أراه لغير ذلك فزجرته فقام ، فلما وجهت به إلى المدينة برك ، فوجهته راجعة إلى أحد، فأسرع فرجعت إلى الني صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الجمل مأمور هل قال شيئًا قالت: إن عمرًا لمـا الشهادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلذلك الجل لا يمضى . إن منكم يا معشر الانصار من لوأنسم على الله لابره ، منهم عمرو بن الجموح ياهند ، مازالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينظرون أن يدفن . ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبرهم . ثم قال : يا هند قد ترافقو ا في الجنة جميعًا عمر وبن الجموح و ابنك خلاد وأخوك عبدالله . قالت هند: يارسو ل الله أدع الله عسى أن بجعلى معهم قال جابر بن عبد الله : اصطبح ناس الخر يوم أحد منهم أبي فقتلوا شهداء . قال جابر : كان أبي أول قتيل قتل . من المسلمين يوم أحد قتله سفيان بن عبد شمس أنو أبى الأعور السلمي ، فصلى عليه رسولالله صلى الله عليه وسلم قبل الهزيمة . قال جابر لما استشهد أبي جعلت عمتى تبكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما يبكيها ما زالت الملائكة تظل عليه بأجنحها حتى دفن . وقال عبد الله بن عمرو بن حرام : رأيت فى النــوم قبل وم أحد بأيام وكائى رأيت مبشر بن عبد المنذر يقول أنت قادم علينا فيأيام

فقلت وأين أنت؟ فقال في الجنة نسرح منها حيث نشا. قلت له: ألم تقتل يوم بدرفقال : بلي، ثم أحييت. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هذه الشهادة يا أباجابر . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: ﴿ أَدْفُنُوا عبدالله بنعمرو بنحرام وعمرو بنالجموح في قبرواحد ، ويقال أنهما وجدا قـدمثل بهما كل المثل، قطعت أرامهما، يعني عضوا عضوا، فلا تعرف أبدانهما فقال الني صلى الله عليه وسلم . ادفنوهما جميعًا في قبر واحد ، ويقال ابما أمر بدفتهما في قبر واحد لما كان بيهما من الصفاء . فقال : ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. ركان عبد الله بن عمر و بن حرامر جلا أحمر أضلع، ليس بالطويل. وكان عمرو بن الجموح طويلا فعرفا ، ودخل السيل عليهما ، وكان قبرهما مما يلي السيل فحفر عنهما وعليهما نمر تان وعبــد الله قد أصابه جرح في وجهه فيده على جرحه فاميطت يده عن جرحـه، فثعب الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم قال جابر فرأيت أنى فى حفرته فكا نه نائم وما تغير من حاله قليل ولاكثير فقيل له أفرأيت أكفانه ؟ فقال : انما كف في نمرة خمر بها وجهه وعلى رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كما هي ؛ والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك ستة وأربعون سنة فشاورهم جابر في أن يطيب بمسك فأبي ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تحدثوا فيهاشيتًا. ويقال إنْ معاوية لما أراد أن يجرى نظامه نادى مناديه بالمدينة منكان لهقتيل بأحد فليشهد، فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطابا يتثنون فأصاب المسحاة رجلا منهم فتعب دما قال أنو سعيد الحندرى : لاينكر بعـد هذا منكر أبدا. ووجد عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح في قبر واحد ووجد خارجة بن زيد بن أبي زهير وسعد بن ربيع في قبر واحد . فا ما قبر عبد الله وعمرو بن الجموح فحولا وذلك أن الفناة كانت تمر على قبرهما وأماقبر حارجة وسعد بن ربيعفتركاً وذلك لأنمكانهما كان معتزلاً ، وسوى عليهما التراب ولقد كانواً يحفرون التراب فكلما حفروا قترة من تراب ، فاح عليهم المسك وقالوا : إن

رسولالله صلى الله عليه وسلم قال لجابر: ياجابر. ألا أبشرك. قال: قلت بلى بأبي وأمى قال: فإن الله أحيا أباك ثم كلمه كلاما فقال: تمن على ربك ماشئت فقال أتمنى أن أرجع فأقتل مع نبيك ثم أحيا فأقتل مع نبيك قال: إنى قد قضيت أنهم لا يرجعون.

قالوا : وكانت نسيبة بنت كعب أم عمارة وهي امرأة عزية بن عمرو وشهدت أحداً ، وزوجها وابناها وخرجت معها شن لها في أول النهار تريد أن تسقى الجرحي فقاتلت يومئذ وأبلت بلاء حسنا فجرحت اثني عشر جرحا بين طعنة برمح أو ضربة بسيف فكانت أم سعد بنت سعد بن ربيع تقول : ا دخلت علَّيها فقت لها يا خالة حدثيني خبرك فقالت خرجت أول النهـــار إلى أحد، وأنا انظر ما يصنع الناس، ومعى سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله وهو في أصحابه والدولة والربح للمسلمين ، فلما انهزم المسلمون انحزت الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وأرمى بالقوس حتى خلصت إلى الجراح فرأيت على عاتقها جرحاً له غور أجوف فقلت يا أم عمارة من أصابك جذا قالت أقبل ان قمية وقدولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح دلونى على محمد لا نجوت أن نجا فاعترض له مصعب بن عمير وأناس معه فكنت فيهم فضر بني هذه الضربة ، ولقد ضربته على ذلك ضربات ، ولـكن عدو الله كان عليه درعان قلت : يدك أصابها قالت أصيبت يوم اليمامة لما جعلت الأعراب ينهزمون بالناس ناديت الأنصار أخلصونا فأخلصت الانصار فكنت معهم حتى انتهينا إلى حديقة الموت فاقتتلنا عليها ساعة حتى قتل أبو دجانة على باب الحَدَيقة، ودخلتها وأنا أريد عدو الله مسلمة فيعترض لى رجل منهم فضرب يدى فقطعها فوالله ماكانت لى ناهية ولا عرجت عليهـا ، حتى وقفت على الخبيث مقتولا وأبنى عبد الله بن زيد المازنى يمسح سيفه بثيابه فقلت قتلته قال نعم . فسجدت شكر ا لله . وكان ضمرة بن سعيد يحدث عن جدته ، وكانت قد شهدت أحدا تسقى الما الما وقالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان ، وكان يراها يومئذ تقاتل أشد القتال ، وانها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا فلما حضرتها الوفاة كنت فيمن غسلها فعددت جراحها جرحا جرحا فوجدتها ثلاثة عشر جرحا وكانت تقول: إنى لانظر إلى ابن قمية وهو يضربها على عاتقها وكان أعظم جراحها ، لقد داوته سنة.

ثم نادى منادى النبى صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم ، ولقد مكثنا ليلتنا نكمد الجراح ، حتى أصبحنا فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحراء ، ماوصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبدالله بن كعب المازنى يسأل عنها ، فرجـــع إليه فخبره بسلامتها فسر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: حدثنى عبد الجبار بن عمارة عن عمارة بن غزية قال: قالت أم عمارة قد رأيتنى وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بق إلا فى نفير مايتمون عشرة ، وأنا وابناى وزوجى بين يديه نذب عنه ، والناس يمرون به منهزمين ، ورآنى ولاترس معى ، فرأى رجلاموليا معهترس فقال: «ياصاحب الترس الق ترسك إلى من يقاتل ، فألق ترسمه فأخذته فجعلت أترس به عن الذي صلى الله عليه وسلم . وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل ، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله ، فيقبل رجل على فرس فضر بنى ، وترست له ، فلم يصنع سيفه شيئا وولى وأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره فجعل الذي صلى الله عليه وسلم يصيح: يا ابن أم عمارة أمك أمك . قالت : فعاو ننى عليه حتى أورد ته شعوب:

أحوقة هو قال : أخو تا هيد الوهاب : قال أخبر نا محد قال : أخبر تا المحد قال : أخبر تا الموافقة في قال : خبر تا أي حبد الله المنظيد قال : خبر الله عن عبد الله المنظيد قال : عبد الله المنظيد قال : اعجب الرقل وم يعرب على ومعنى عن وجمل الدم لا يقاً والدم الله ومنها عبدائب في حقويها قد أعدتها للهوراء ، فر بطت برحى والمن مبلي المنظيم والمنه بنظر أم قالت : انهض بن فضارب القوم عبد الله عبدالله المن علم قال ومنها والفيد بنظر أم قالت : انهض بن فضارب القوم والحل الذي عليه السلام عذا صارب ابنك والحل الذي عليه السلام عذا صارب ابنك والحل الذي عليه الله على الله عليه وسلم قالت في المن عامل الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم المند لله الذي ظفر كي المناه عليه وسلم المند لله الذي طفر كي والولك قارك بمينك والدي طفر كي والولك قارك بمينك والولك على الله عبداك من عدوك والولك قارك بمينك

أخير للحمد قالى: أخير لا هيد الو هاب قال : أخير نا محمد قال ؛ أخير نا الحدد على موسى بن ضمرة بن بسعيد عن الهيد على موسى بن ضمرة بن بسعيد عن أيه قليد قال دائي عز بن الحطاب رضى الله عنيه بمروط فكان فيها مرط واست به إلى روجية بحيد قال بعظيم : أن معذا المرط بحن كذا وكذا فلو أرسلت به إلى روجية الفقيد لله من عمر مسمعت رسول الفقيد له إلى من عمر أحق به منيا ولا شالا إلاأنا أراها الفقيد في أنسونا محمد قال : أخير نا عبد الوهاب قال : أخير نا محمد بن أبى زيد عن مروان بن أبى فيمند بن المنيا قال : أخير نا محمد بن أبى زيد عن مروان بن أبى فيمند بن المنيا قال : أخير نا محمد بن أبى زيد عن مروان بن أبى فيمند بن المنيا قال : أخير نا محمد بن أبى زيد عن مروان بن أبى فيمند بن المنيا قال : أخير نا محمد بن أبى زيد عن مروان بن أبى فيمند بن المنيا قال المنيا قال إلى حمارة إلى المنيا في الله المنا في يش يومند بن المنيا قال المنيا في الله المنا في المنيا والله بنار أبت امر أه مهن رفيد بنا المنا في والا كنار يضر بن ورد كن في المنيا والذه من والا كنار يضر بن ورد كن في المنيا والذه بنار أبت امر أه مهن رفيد كن في ورد كن في

القوم قتلى بدر ومعهن مكاحل ومراود ف كلما ولى رجل أو تسكعكع ناولته احداهن مروداً ومكحلة ويقلن: الما أنت المرأة ولقدراً يهن ولين نهز مات مشمرات ولهي مسنالر جال أصحاب الحيل ونجو اعلى متون الحيل يتبعن الرجال على الأقدام فبحلن يسقطن في الطريق ، ولقد رأيت هند بنت عتبة وكانت المرأة مقيلة ولها خلق ، قاعدة خاشية من الحيل ما سها مشى ومعها إمرأة أخرى حتى كر القوم علينا فأصابوا منا ما أصابوا فعند الله نحتسب ما أصابنا يومئذ من قبل الرماة ومعصيهم الرسول صلى الله عليه وسلم .

أخبر نامجد قال : أخبر ناعبد الوهاب قال : أخبر نامجد قال : أخبر نا الواقدى قال : حدثنى بن أبى سبرة عن عبد الرحن بن عبد الله بن أبى صعصة عن الحارث بن عبد الله قال سعت عبد الله بن زيد بن عاصم يقول : شهدت أحدامع رسول الله صلى لله عليه وسلم قلما تفرق الناس عنه دنوت منه وأمى تذب عنه فقال : يا اب أم عارة ؟ قلت نعم قال: ارم ، فرميت بين يديه رجلا من المسركين بحجر وهو على فرس فأصب عين الفرس فاضطرب القرس حتى وقع هو وصاحبه ، وجعلت أعلوه بالحجارة حتى نصدت عليه منها وقرا . والني صلى الله عليه وسلم بنظر يتبسم فنظر إلى جرح بأمى على عاتقها فقال : أمك أمك ، أعصب جرحها بارك الله عليكم من أهل بيت ، مقام أمك خير من مقام فلان وفلان ومقام بارك الله عليكم من أهل بيت ، مقام أمك خير من مقام فلان وفلان ومقام وابك (يعني زوج أمه) خير من مقام فلان وفلان ومقامك خير من مقام فلان وفلان رحمكم الله أمل البيت قالت أدع الله أن ترافقك في الجنة قال : اللهم احعلهم وفقاى في الجنة . قالت ما أبالى ما أصابى من الدنيا .

قالوا: وكان حنظلة بن أبى عامر تزوج جيلة بنت عبد الله بن أبى بن سلول فأدخلت عليه في الليلة التي في صبحها قتال أحد وكان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت عندها فأذن له فلما صلى الصبح غدا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ولزمته جيلة فعاد فيكان معها ، فأجنب منها ثم أداد الحروج وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قرمها فأشهدتهم أنه قد دخل جا

فقيل لها جند؛ لم أشهدت عليه ? قالت رأيت كا ن السها. فرجت ، فدخل فيها ثم أطبقت فقلت هذه الشهادة ، فأشهدت عليه أنه قد دخل و تعلق بعبدالله الى حظال م تروجها قابت بن قيس بعسد فتلد محد بن ثابت بن قيس. وأخذ حظة بن ألى عام سلاحه فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد وهو يسوى السفوف ، قال : فلما أنكشف المشركون اعترض حفظة بن أبي عامر لاك مسغيان بن حرب فضرب عرقوب فرسمه فاكتسعت الفرس ويقع أبو سفيان على الأدض فجعل يصبح بالمعشر قريش أنا أبو سفيان بن حرب و حنظة وند فعه بالسيف ، فاسمع الصوت رجالا لا يلتفتون اليمن الهريمة حتى عايمة الأسودين شعوب، فحمل عليه حنظلة بالرمح فأنفذه ومشى خطلة اليه في الرمح وقد أثبته تم ضربه الشانية فقتله وهرب أبو سبفيان سدو على قدميه و فلحق بعض قريش . ونزل عن صدر فرسه وردف وراء أن سميان فدلك قول أن سفيان فالما قتل حنظلةمر عليه أبو دوجو مقتول إلى حسحرة ب عدالملك عدالة ين حسن فقال: أن كنت لاحدرك عذا الرجل من قبل هذا المسرع والله أن كنت ليرا بالوالد شريف الحلق في حياتك وأن مانك لمع سراة أحجابك وأشرافهم وان جراالله هذا القتيل لحزة خيرا أو أحدا مر أصاب محد ، فجراك الله خيرا أثم نادي يا معشر قريش . إن حنظلة لا يمثل مع وإن كان خالفي وخالفكم فلم يأل لنفسمه فيها يرى خيرا . فمثل بالناس وترك فلوعثل به

وكانت هيئة أول من هتل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت النساء بالمثل جوع الآنوف والآذان ، فلم تبق امرأة الا علمها معضدان ومسكتان وخدفتان . ومثل مم كلمم إلا حنظلة وقال رسبول الله صلى الله عليه وسلم ، إن عامر بين السياء عليه وسلم ، إن عامر بين السياء والارش علمه المزن في محلف الفضية ، قال أبو أسيد الساعدى فذهبنا فطل تا والارش علمه المزن في محلف الفضية ، قال أبو أسيد الساعدى فذهبنا فطل تا الله على الله

وسلم فأخير تعفارسل إلى امرأته فسألها ، فأخبرته أنه خرج وهو جنب.

وأقبل وهب بن قابوس المزنى ومعه بن أخيه الحارث نعقبة بن قابوس مِنْمُ لَمُمَا مِنْ جَبِّلِ مَوْيِنَةً فُوجِدًا المدينة خَلُوفًا فَسِمَّا لَا أَيْنَ النَّـاسِ فَقَالُوا : بأحد خرج رحولالله صلىالله عليه وسلم يقاتل المشركين من قريش فقالات نسأل أثرًا بعد عين . ثم خرجا حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم بأحد فيجدان القومَ يَعْتَلُونَ والدُولة لرسبول الله وأصحابه فأغاررا مع المسلمين في الهب وجاءت الحيل من ورائهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أنى جهل ، فاحتلطو ا فقائلا أشه القتال. فانفرقت فرقة من المشركين فقال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ لَهُذَهُ الْفَرْقَةَ . فقال وهب بن قابوس : أنا يا رسول الله . فقام فرماهم بالنبل حتى انصرفوا.ثم رجع فانفرقت فرقة أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذه الكتيبة فقال المرقى أنا با رسول الله . فقام فنها بالسيف حتى ولوا. ثم رَجع المرثى. ثم طلعت كتيبة أخرى فقال : من يقوم لهؤلاء. فقال المرنى أنا يا رسولالله فقال : قم وابشر بالجنة فقام المزنى مسرورًا يقول ؛ والله لا أقبل ولا أستقيل . فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه والمسلبون حتى خرج من أقصاهم ورسول الله يقول اللهمارحه تميرجع فيهم فازال كذلك وهم محدقون به، حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم فقتلوه فوجد به يومثذ عشرون طعنمة برمح كلما قد خلصت إلى مقتــل. ومثل به أقبح المثل يومنذ؟ ثم قام ابن أخيه فقاتل كنجو قتاله حتى قتل فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أحب ميتة أموت عليها لما مات عليها المزنى .

وكان بلال بن الحارث المرتى بحدث يقول شهدنا القادسية مع سعد بن أبي و كان بلال بن الحارث المرتب بيننا ختايها فأسقط فتى من آل قابوس من مرينة فاحت بالال قال مرجباً

يك من عقا مملك قلت وجل من قومي من آلقابوس قال مدا: ماأنت بالتي مِن المرق الذي الذي المن قال وابن أخيه فقال سعد ؛ مرحباً وأهلا وثمم أنه بك عينا ، ذلك الرجل شهلت منه برم أحد مشهدا ما شهدته من أحد لقد وأللنارقة أحفق للشركون بنا ملكل ناخية ورسولالة صلى الله عليه وسلم وسطناء والنكائب خلع من كل اخية وإن رسول القصلي الله عليه وسلم لَيْرِي بِجِرُوقِ النَّاسِ بِمُرْحِهم بِمُولُ مِنْ لَمَذَهُ الْكَتِيةِ. كَلَّ ذَلْكَ يَمُولُ الَّذِي أَنَّا بأرسول الله على قالم وعدا فا أفلى ٢ خرم وقامها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم وابشر بالجنة يقلم. قال بسعد : وقعت على أزه يعلم الله أفي أطلب مثل ما يعلب ومثلا من الشادة فخصنا حومتهم حتى رجعنا فيهم الناتيخ وأضابوه وجمعالله وودنت والله إنى كنت أصبت بومشذ معه ولكن أجلي الماتأخر أم دعا عد من ساعة بسهيه فأعطاه وفضله وقال اختر في المقام عندنا أو الرجوع إلى أهاك. فقال بلال إنه يستحب الرجوع فرجعنا وقال سعد: أشهد لرأيت وسيول الله صلى الله عليه وسلم واقدا عليه وهو معتول وعر يفاول: وعني الله علائدة في عنك واص . ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على قدمته وقد قال الني عليه السلام من الجراح ما تالهواني لأعلم أن القيام بشق علية على قارء حتى وضع فى لحده عليه بردة لحلا أعلام لحر، فلدرسول الله صلى الله عليه وسلم البردة على رأسه فخمره وأدرجته فيها طولاً وبلغت تصف ساقيه ، وأمرنا فجمعنا الحرمل ، فجعلناه على رجليه وهو في لحدث العمرف. قا حال أموت علما أحب إلى من أن ألق الله على على المرقة ، قالوا ولما صاح إبليس أن عمداً قد قتل ، فتفرق التأس فنهم من وردالمدينة فكان أول من دخل المدينة بخبر أن رسول الله صلى الله عليموسلم مجافتا رسيدين همان أو عبادة الثم ورد بعده رجال حتى دخلوا على فساتهم حتى جبل النسلة يقلن : عن رسول الله تقرون. قال : يقول بن أم مكتوم :

عن رسول الله تفرون ؟ ثم جعل برفق بهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه بالمدينة يصلي بالناس. ثم قال: اعدلوني الطريق - يعني طريق أحد مندلوه على الطريق ، فجعل يستخبر كل من لتي عن طريق احد ، حتى لجق القوم فعلم سلامة الني صلى الله عليه وسلم رجع وكان عن ولى فلان والحتارين بن حاطب وثعلبة بن حاطب وسواد بن غزية وسعد بن عمان وعقبة بن عثمان وخارجة بن عامر بلغ ملل وأوس بن قيظي في نفر من بني حارثة بلغوا الشقرة ولقيتهم أم أيمن تحثى فيوجوههم التراب وتقول لبعضهم هناك المغرل اغزل به وها سيفك فوجهت إلى أحد مع نسيات معها وقد قال يعض من روى الحديث إن المسلمين لم يعدوا الجبل وكانوا في سفحه و لم يحاوزوه الرجم وعمان كلام فأرسل عبد الرجن إلى الوليدب عقبة قدعاه فقال: اذهب إلى أخيك مُلغه عني ما أقول الى فاني لا أعلم أحدا يبلغه غيرك قال الوليد: افعل قال: قل يقول للعبد الرحن شهدت بدرا ولم تشهد . وثبت يوم أحد ووليت عنه . وشهد ت بيعة الرضوان ولمتشهدها فجاءه فأحبره . فقال عبان، ميدق أخي غلفت عن بدر على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مريضة فضرب رمسول الله لى بسهمي وأجرى فكنت عنزلة من حضر ووليت بوم أحد فقد عفا الله ذلك عني ، فأما بيعة الرضوان فانى خرجت إلى أهل مك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله : إن عُمان في طاعة الله وطاعة رسوله وبايع النبي احدى يديه الآخرى فكانت شمال النبي خيرا من يمني . فقال عبد الرحمن حين جاءه الوليد بن عقبة صدق أخي .

قال وتغلر عمر بن الحطاب رضى الله عنيه إلى عنه بن عفان رضى الله عنه فقال دها، وكان تولى يوم التقى عنه فقال دها، وكان تولى يوم التقى الجمعان. وسأل رجل ابن عمر عن عنان فقال : إنه أذنب يوم أحد ذنبا عظيما،

قالوا؛ أتيتاجر بن الخطائب صيالله عنه في رهط من المسلمين قعودا وس بهم أنس بن التغير بن صنعته عم أنس بن مالك نقال ما يقعدكم ? قالوا قتل يسول الله قال ؛ فا تصنعون بالحياة بعده قوموا فو توا على ما مات عليه م مم جالمه جيفه على قتل . فقال عمر بن الحطاب إنى لارجو أن يعنه الله أمة واحدة بوام القيامة وحداله سبعون ضربة في وجهماعرف حتى عرفت أخته

قالوا: ومر مالك بن الدخشم على خارجة بن زيد بن أبى زهير وهو قاهد في خشونة به ثلاثة عشر جرحاكها قد خلص إلى مقتل، فقال : أما علمت أن الله عنى لا يموت فقد الله عنى الله عنى لا يموت فقد لله أف الله عنى لا يموت فقد لله محد ب دييع وبه التى عشر جرحاكها لله محد ب دييع وبه التى عشر جرحاكها لله محد ب قتال عالم ختال فقال حديد ب عشر بحركها الله عن دينك ، ومر على سعد بن دييع أشهدان محمد فقال معدي دييع أشهدان محمد فقال معدي دييع أشهدان محمد في بلخ رسالة ربه فقاتل عن دينك ، فإن الله حى لا يموت وقال منافق : إن

رسول الله قد قتل فارجعوا إلى قرمكم فانهم دخلوا البيوت.

أَخْدِنَا مِحْدَقَالَ : أَخِيرِ عَاعِبدالوهاب قال : أخبر نامجدقال : أخبر ناالواقدي قالم: حدثني عبد الله بن عبارة عن الحارث بن الفصيل الخطمي قال: أقبل ثابت لبن الدحداجة يومشذ والمسلمون أوزاع قد سقط في أيديهم فجعل يصبح: يا معشر الانصار إلى إلى. أنا ثابت بن الدحداحة ان كان محد قد قتل، فإن الله حي لا عوت ، فقاتلوا عن دينكم فإن الله مظهركم و ناصركم فنهض اليه نفر مِنَ الْأَنْصَارُ فَجُعُلُ بِحَمَلُ بَمْنَ مِعَهُ مِنَ الْمُسَلِّمِينَ ، وقد وقفت لهم كتيبة خشناء فيها رؤساؤهم خاله بن الوليد وعروبن العاص وعكرمة بن أى جهل وضرار أبن الخطاب فجعلوا يتاوشونهم وحلى عليه خاله بن الوليدبالرمم فطعنه ف نفذه، فوقع ميثًا وقتل من كأن معه من الأنصار فيقال : إن مؤلاء لآخر من قتل من المسلين . ووصل رسول الله صلى أقه عليه وسلم إلى الشعب مع أصحابه فلم يكن مناله قتال مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أحد قد خاصم اليه يتيم من الاتصار أبا لبابة في عنق ببهما . فقضي به رسول الله صلى الله عليه -وَسَمْ لَا يَنْ لِبَايَةً ، فَجَرَعَ الْمُتَنِيمِ عَلَى الْعَلَقَ وَطُلَب رَسُولَ اللَّهِ الْعَذَقَ إِلَى أَسَابَة البائم فأنى أبر لينابة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن لبسابة : الله به علق في الجنة , فأن أبولبا له فقال ابن للدحداجة : يارسول الله أرأيت إن أعطيت اليتم عدقه ماليقال: عنق في الجنة قال: فذهب ثابت ابن الدحداحة فاشترى من أبي ليابة من عبد المناد ذاك العدق عديقة غيل ، ثم رد إلى الغلام العذق فقال رسول الله : رب عذق مدلل لابن الدحداحة في الجنة. فكانت ترجي له الشهادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل بأحد. ويقبل ضرار أبن الخطاب فارسا يحر قناة له طويله ، فيطعن عمرو بن معاذ فانفذه . وعشى عَمِوْ اللَّهِ حَتَّى عَلَبِ فَوَقَعِ لَوْجُهُ يَقُولُ . صَرَادُ لاتَّعِدُ مِنْ رَجِلًا رُوجِكُ مِن من الحور العين ، وكان يقول زوجت عشرة من أصحاب محمد. قال: ابنواقد

سأل البن بعض : هل قتل عشرة . فقال لم يبلغنا أنه قتل إلا ثلاثة . وقد هـرب يومشف عمر بن الخطاب حيث جال المسلمون تلك الجولة بالفتاة قال برنابن الحطاب إنها تعمة مشكورة والله ماكنت لاقتلك وكان ضرار بن الخطاب بحضة ويلم كروقة أحدوبذكر الأنصار فترحم علم ، ويذكر غنيا. هم في الاحلام وتصاعبهم وتقدمهم على الموت ثم يقول : لما قتل أشراف قوى بعر حليه أقول من قل الالحكم فقال: ان عفرا. من قل أمية بن خلف؟ يقال خييب بن يعاف من قتل عضة بن أن معيط ؟ قالو اعاصم ن ثابت بن أبي الأقلع . بين قتل قلانا ؟ فيسلىل. من أسر سيل بن عروقانو إمالك للدخشم. مُلمَا عَرْجَنَا إِلَى أَحَدُ وَأَنَا أَقُولَ إِنْ أَقَامُوا في صِياصَيْهِم فَهِي مَنْعِيةً . لا سَعِيلُ لنبا اليم : يَجْمُ المَا ثُمُ تَعَمَّرُف وإن خرجوا البّا من صياصهم ، أصيسا منهم معنا عددا كثيرا أكثر من عددهم. وقوم موتورون ، خرجنا بالظمن يذكرتنا فاليدر ومعنا كراجو لاكراع معهم مومعنا سلاح أكثرمن ملاحهم فقطى لحماق غرجو الخالنقية والاما قسنا لهم حى هزمنا وانكشفنا مولين فلعق تفيي على الشور وفية بدء وجعلت أقول فالدبن الوليدكر على القرم، خيسل يُقُولُ بُوتِرَى ويميا تبكرهـ. حتى نظرت إلى الجبل الذي كان عليه الرماة حلياها على أنا سليان أنظر وراءك ، فعطف عنان فرسه ، فسكر وكرونامعه فانتهمًا فِلْ الْجُلُولُ لِمُوالِمُهِ فَلِيهِ أَحِدًا لَهُ بِالْ. وجدنا نفيرًا فأصبناهم، ثم دخلتا للسحجك ووالقرم عارون ينتهون المسكر فاقدمنا الحيل علهم وتطايروا ف كل وبعام ووضينا السيوف فيم حيث شئنا ، وحملت أطلب الأكابر من الأرسيوا في علالاحة. فلاأرى أحدا ، قدم بوا فما كان حلب ناقة ، حتى تداعيط العصار عماء فاتحلت فعالطونا وعن فرسان وفصروا لنا وبذلوا أضبهم حق مغروا فرسىء وترجلت فقتلت منهم عشرة ، ولقيت من رجل مهم الموعدالنافع ، حق و بعدت ربع الدم وهومعانقي ما يغارقني - يُأخذه

الرماح من كل ناحية ووقع فالحمد لله الذي أكرمهم بيدى ، ولم يهى بأيديهم.

وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال يوم أحد : من له علم بذكوان ابن عبد قيس إ قال على عليه السلام : أنا رأبت يا رسول الله فارسا يركض في إثره سنى لحقه وهو يقول : لا نجوت إن نجوت ، فحمل عليه فرسه وذكوان راجل فعتر به وهو يقول : خذها وأنا ابن علاج ، فا هو يت إليه وهو فارس فيتر بت رجله بالسيف حتى قطعتها من فصف الفحد . ثم طرحته عن فرسه فد فعد عليه وإذا هو أبو الحكم بن الاخلس بن شريق بن علاج بن عمرو بن وهب الثقفي .

أخبرنا مجدقال: أخبرنا عبدالو حاب قال: أخبرنا محدقال: أجبرناالو اقدى قال: وحدثى صالح بن خوات عن بزيد بن رومان قال: قال خوات بن جبير لما كر المشركون انتهوا إلى الجبل وقد عرى من القوم وبقى عبد ابنه بن جبير في عشرة نفر فهم على وأس عينين فلما ظلع خالد بن الوليدو عكر مة في الحيل قال الاصحابه: انبسطوا نشرا لثلا يجوز القوم فصفوا وجه العدو واستقبلوا الشمس فقاتلوا ساعة حق قتل أميزهم عبد الله بن جبير، وقد جرح عامتهم فلما وقع جردوه ومثلوا به أقبح المثل ، وكانت الزماح قد شرعت في بطنه فلما وقع جردوه ومثلوا به أقبح المثل ، وكانت الزماح قد شرعت في بطنه خرجت منها فلما جال المسلمون تلك الجولة مردت به على تلك الحال ، فلقد خرجت منها فلما جال المسلمون تلك الحولة مردت به على تلك الحال ، فلقد ضحكت في موضع ما ضحك فيه أحد ، و فعست في موضع ما نعس فيه أحد ، و فعلت في موضع ما نعس فيه أحد ، و فعلت في موضع ما نعل فيه أحد ، فقيل : ماهي ! قال خلته فأخذت بعنامي من جرحه ، فخرجت حشو ته فضرع صاحي وجعل يتلفت وراء ، يظن أنه العدو ، فضحك و فقد شرع وفقد شرع وجعه ، فخرجت حشو ته فضوع وجعل يتلفت وراء ، يظن أنه العدو ، فضحك و فقد شرع وقعد على وقد شرع وقعد من جرحه ، فخرجت حشو ته فضوع صاحي وجعل يتلفت وراء ، يظن أنه العدو ، فضحك و فقد شرع وقعد من خرجه ، فخرجت حشو ته فضوع و وجعل يتلفت وراء ، يظن أنه العدو ، فضحك و وقعد شرع وقعد

لى رجل وبعم يستقبل به تعرق تصرى فعلمنى النوم وزال الرمع . ولقد رأيتى حين المتهيت إلى الحبل ، فيعلما به المعلم الم

قالوًا إوكان وحشى عندا لابنة الحارث بن عامر بن نوفل، ويقال كان لجبير بن مُعلم . فقالت ابنة الحارث . إن أن قتل يوم بدر ، فإن أنت قتلت أحد التلائه فأتت حرز إن قتلت محدا أو حرة ن عبد المطلب أو على بن أبي طالب قان لا أرى في القوم كفوا لاني غيرهم ، قال وحشى . أما رسول فقد عرفت أنى لا أقدر عليه وإن أصحابه لن يسلموه ، وأما حموة نقلت والله لو وجدته نائمًا ما أيقطت من هيئته . وأما على فقد كنت التمسته . قال . هبينا انا فالناس التمسن علياً إلى أن طلع على ، فطلع رجل حدر مرس كثير الالتفات . قال فقلت: ما فقا ساحي الذي ألنس. إذراً بت حمزة يفرى الناس فريا فكمنت له الريخوروم مكهن له كثيث، فاعترض له سباع بن أم أغار ، وكانت ختانة معلم مولاة شريق بن علاج بن عمرو بن وهب التففى. وكأن سباع يُكُنَّى أَوَا تُنَاوَقُمُمُ لَا مُوالِنُتِ أَيْضًا أَنْ مَقَطِّعَةُ البَطُّورُ مَمَنَ يَكُثُرُ عَلِمنا ، هم إلى فاختباء حي إذا يرقت قدماه رمى به فبرك عليه ، فشحطه شحط الشادم أقبل إلىَّ مَكْنِسًا حِينَ وَآنَ، قَلَا بِلْغِ الْمُسِيلِ وَطَيْءَ عَلَى جَرَفَ ، فَرَكَ قَدْمُعُرُ فهرزي جريق حتى رصيب منها فأضرب بها فى خاصرته حتى حرجت من عِنْاتِهِ وَكُرُ عَلَيْهِ طَالْقَةِ مِنْ أَصِحَابِهِ فَأَسْمِهِمْ يَقُولُونَ : أَبَا عَمَارَةً - فَلا يجبب فقلت رقع والله مات الرجل . وذكرت مندا وما لقيت على أبها وهما وأخيا. وانكفف عنه أصحابه حين أيقنوا موته. ولا يروني، فأكرعليه فشففت بطنه فأخرجت مستخده ، فجنت بها إلى هند بنت عتبة . فقلت

ماذا لى إن قتلت قائل أبيك قالت باسلى. فقلت هذه كبد حزة فصفتها ثم لفظتها فلا أدرى لم تسغها أو قدرتها . فزعت ثبابها وحليها فأعطتنيه، ثم قالت إذا جنت مكه فلك عشر دنانيو ثم قالت أرثى مصرعه فأريتها مصرعه . فقطعت مذاكيره وجدعت أنفه و قطعت أذنيه ثم جعلت مسكتين و معضدين و خدمتين حتى قدمت بذلك مكة وقدمت بكبده معها .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محد قال: أخبرنا الواقدي قال: فدائي عبد الله بن جعفر عن ابن أني عون عن الزهرى عن عروة قال حدثنا عبدالله بن عدى بن الميار قال غرونا الشام في زمن عبان بن عفان رضي الله عنه ، فمررنا مجمص بعد العصر فقلنا : وحشى ؟ فقالوا : لاتقدرون عليه هو الآن يشرب الحرجي يصبح . فيتنا من أجله وإنا الثمانون رجلا ، فلما صاينا الصبح ، حشما إلى منزله فإذا شيخ كبير قد طرحت له زربية قدر مجلسه . فقلنا له أخبرنا عن قتل حرة وعن قتل مسيلة ، فكره ذلك وأعرض عنه. فقلنا : له مَا بَننا هَدُه اللَّيلة إلا مِن أَجِلكُ فقال و أَن كُنت عبدا لجبير بن مطعم بنعدى فليا حرج الناس إلى حد . دعاني فقال : قد رأيت مقتل طعيمة ابن عدى قتله عزة بن عبد المطلب يوم بدر ، فلم تزل نساؤنا في حزن شديد إلى يومي هذا فان قتلت حزة فا نت حرقال : فخرجت مع الناس ولى مزاريق وكنت أمر جند بنت عتبة . فتقولُ : إنه أبا دسمة أشف واشتف. فلما وردنا أحدا نظرت إلى حمرة يقدم الناس، يهزهم هزا، فرآ في وأنا قد كنت له تحت شجرة فأقبل نحوى، ويعترض له سباع الحراعي. فأقبل اليه فقال: وأنت أيضا أن مقطعة البظورمين يكثر علينا. ها إلى قال: وأقبل حزة واحتمله حتى رأيت برقان رجليه ، ثم ضرب الأرض ، ثم قتله . وأقبل نحوى سريعا حتى يعترض له جرف فيقع فيه ، وأزرقه عوراق فيقع في ثنته حتى خرج من بين رجليه، فقتلته. وأمر جند بنت عتبة وأعطتني ثباما وحاما . يتاره في الثاني عشر أن شاء الله وبه القوة

# بينالنيالتخالجتن

وكانت علية إلى على عبدالمظلب تقول: رفعنا في الأطام ومعنا حسان بن كانت موافق في طرح فيلد عمر من يهو ديرمون الأطم. فقلت عندك رما ابن الفريحة فقال: الاواقد ما أستطيع: ما يمنى أن أخرج مع دسول الله صلياته عليموبيم لماني ألجدور بسيط، ووفي إلى الأعلم . فقلت شد عني يدى السيف، ثم ويت المتنان، قالمت فيتريت ومقد ثم رديت برأسه الهم، فلما رأوه الكشفرة قالت وإنى لنى قارع أول النهار مشرفة على الأطم، فرأيت المزراق يزرق به فقلت أو من سلاحهم المزاريق أفلا أراه هوى إلى أخى ولا أشعر. قالت بم خرجت آخر النهارحتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحدث تقول: كنت أعرف انكشاف أصحاب رسول الله، وأما على الأطم من يرجع حسان إلى أفصى الأطم فاذا رأى الدولة لاصحاب الذي عليه السلام أقبل حتى يقف على جدار الأطم قالت: ولقد خرجت والسيم في يدى حتى إذا كنت في بنى حارثة أدركت نسوة من الانصار وأم أين معهن فكان ألجز مناحتى انتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أوزاع فأول ألجز مناحتى انتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أوزاع فأول الله ؟ فقال صالح محمد الله ، قال أدلائ عليه حتى أراه فأشار لى إليه إشارة الله ؟ فقال صالح محمد الله ، قال أدلائ عليه وبه الجراحة قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما فعل عنى مافعل عنى حرة فحرج الحارث ن الصمة فا بطا فخرج على بن أبي طالب وهو يرتجز ويقول:

يارب ان الحارث ن الصمة كان رفيقا وبنا ذا ذمة . قد ضل في مهامة مهمة يلتمس الجنة فيها عمة .

(قال الواقدي: سممها من الاصبغ بن عبد العزيز وانا غلام وكان بسن أبي الوناد) حياتهي إلى الحارث ووجد حزة مقتولا ، فأخبرالني فحرج الذي صلى الله عليه وسلم عشى حتى وقف عليه فقال : ماوقفت موقفا قط أغيظ إلى من هذا قال . فطلعت صفية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يازبير أغن عنى أمك ، وحزة بحفر له فقال يا أمه : إن في الناس تسكشفا فقالت : ما أنا بفاعلة حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بارسول الله أرب أمي حزة ؟ قال ورسول الله عليه السلام عنى الناس . فقالت لا أرجع حتى أنظر إليه ، قال الزبر ، فحلت أطدها الله الأرض حتى دفن حزة رضى الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه الله الأرض حتى دفن حزة رضى الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: لؤلا إن يحرن دُّلك فساءنا لتركناه للعافية . يعني السباع والطير - حتى يحش يوم التيامة من بطوق السباع وحواصل العابر .قال : ونظر صفوان بن أمية أين حراة يوخذ وهو يهر الناس فقال من هذا ﴿ قَالُوا حَرَةُ بِنَ عَبِدُ المَطَلَّبُ فقال العلو أيت كاليوم رجلا أسرع في قومه وكان بوحد معلما ريشة نسر . ويقال لما أنسيه هرة جاءت معية بلت عبد المطلب تطلبه ، خالت بينها وبيته الإنصار فعَالَ رَسُولُ الله مَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دَعُوهَا فَجَاسَتَ عَنْدُهُ ، فَجَعَلْتُ إِذْ بَكَت مكن ومول الله عليه السلام يكاه وإذا نشجت نشح رسول الله صلى الله عليه وسط وكلان فاطمة بلت الني عليهما السلام تبكي وجعل رسول صليالة عليه وسل إذا يكت كي وجعل وسول الله يقول: لن أصاب عثلك أبدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشراً ، أنانى جبريل عليه السلام فأخبرنى أن حرة حكتوب في أهل السهاوات السبع حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، عال ورأى ب رسول الف مثلا شديد فأحر ته ذلك المثل ثم قال لثن ظفرت جريش لامثلن بثلاثين مهم غزلت هذه الآية وان عاقبتم فعافروا بمثل ماعوقبتم به واتن أبيعة ثم لهو شير العبارين - فعفا رسول القاصلي الله عليهو سلم فلم يمثل بأعدوس أبو فتادة ريد أن بنال من قريش ، لما رأى عم رسول الله صلى الله عليه وطلم في قتل حرة ، وما مثل به . كل ذلك يفير اليه الني عليه السلام أَنْ أَعِلْمَنَ لِلْإِلَمُوكَانَ قَاتُما ﴿ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ احتسبكُ عَنْدُ اللَّهُ ثُمْ قَالَ رسول الله لحلَّى الله عليه وسلم : إنا أبا قتادة إن قريضًا أعل أمانة من بغاهم المواثر كبه الله لجهة ، وعنى إن طالت بك مدة أن عقر علك مع أعمالهم ، وضائلك مع خَطْمُ الوَّلِأَ أَنْ تَجْلُرُهُ مِشَى لَاعْدِيمًا بِمَا لَهَا عِنْدَاقَةً . فقال أَمِ قَتَادَةً \* والله بارسول الشماغين بعد ( لا فه وارسول الله حين نالو ا منه ما نالو ا . قال مسول القاطل القاطنة وسل: منتعقت بلس القوم كانوا لنبيم

وقال عبد الله بن جحش : يا رسول الله إن هؤلاء القوم قد تولو ا حيث ترى ، وقد سألت أنه ورسوله فقلت اللهم إن أفسم عليك أن نلقي المدوغدا فيقتلونن ويتمرونني ويمثلون في . فألملك مفتولاً ، قد صنع هذا في ، فتقول فَمَ صَنَّعَ بِنِكُ هِذَا فَأَقُولَ فَيْكُ . وَأَنَّا أَسَالُكُ أَخْرَى أَنْ تَلَى تَرَكَّى مِن يَعْدى . فعَالَ رَسُولُ الله : نعم. فخرجهـ الله حتى قتل ومثل به كل المثل • ودفن هو وحزة فيقبرواحد وولى تركته رسوليانة صلياقه عليه وسلم فاشترى لامهمالا بخيروأقبلت حمنة بنت جحش وهيأخته فقال لها رسول الله صلىالته عليهوسلم يا حن أحتسي. قالت من يا رسول الله ؟ قال: عالك حزة . قالت إنالله وإنا اليه راجعون غفر أن له ورجه هنياله الشهادة. ثم قال لها احتسى . قالت من يا رسول الله ؟ قال أخوك ؟ قالم ؛ إنا قه وإنا اليه راجمون، غفر الله له ورحمه هنيئاً له الشهادة . ثم قال احتسى قالت من يا رسول الله ؛ قال مصعب ابن عبر قالت واحرناه . ويقال إنها قالت واعتراه . نفقال رسول الله صلى عليه وسلم: أن الزوج من المرأة مكايا ما هــو لاحد . ثم قال لها رســول الله عليه السلام لم قلت هذا؟ قالت يا رسول الله لا كرت يتم بنيه فراعتي . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولدم أن يحسن عليهم من الحلف فتزوجت طلحة من عبيد الله فولدت محد بن طلحة , وكان أوصل الناس لوله. وكانت حة خرجت ومند إلى أحدم القباء يبقن المله . وخرجت السهرا بنت قيس إحدى نساء بني ديثار .. وقد أمييب ابناها مع الني صلى لقه عليه و سلم بأحد. العمان بن عبد عمرة وسلم بن الحلاث فلما نعياً لما قالت : ما فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لحيوا هو عمد الله صالح على ما عبين . قالت أرونه أخل اليه ، فأشاروا لها اليه فقالت : كل حدية بعدك يا رسول الله جال وخوجت يومته تسوق بابنهابيرا تردهما إلى المدينة فلقرتها حاشة فقالت ما وراءك. قالب أمار شول الله محمد الله فيغير للرجت. والخذ الله من المؤمنين شهداء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكني الله المؤمنين القتال . قالت من هؤلاء معك ؛ قالت ابناى حل حل .

قالوا : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن ربيع. فانى قد رأيته . وأشار بيده إلى ناحية من الوادى وقد شرع فيه اثنى عشر سنانا . قال فخرج محمد بن مسلمة ويقال أبي بن كعب فخرج نحو تلك الناحية. قال: فأناوسطالقتلي أتعرفهم إذ مررت به صريعا في الوادى ،فناديته فلم يجب ثم قلت : إن رسول الله أرسلني إليك . قال فتنفس كما يتنفس الكير ثم قال وإن رسول الله لحي؟. قال قلت: نعم وقد أخبرنا أنه شرع لك اثبي عشر سنانا قالطعنت اثني عشر طعنة كلها أجافتني. أبلغ قومك الانصار السلام، وقل لهم الله الله. وماعاهدتم عليه رسول الله ليلة العقبة . والله مالكم عذر عندالله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف أ. فلم أرممن عنده حتى مات قال فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم( فأخبرته . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة رافعا يديه يقول اللهم ألق سعد بنربيع وأنت عنه راض . قالوا ولما صاح ابليس أن محمدا قد قتل ، يحزنهم بذلك ، تفرقوا في كل وجه وجعل الناس يمرون على النيملا يلوىعليه أحدمنهم ورسول اللهيدعوهم

في أخراهم ، حتى اتتهى من انتهىمهم إلى المهر اس. ووجه رسول اللهصلي الله عليه وسلم يريد أصحابه في الشعب •

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبدالوهابقال: أخبرنا محمدقال: أخبرنا الواقدي قال: فحدثني الصحاك بن عثمان عن ضمرة بنسعيد قال: لما انتهى إليهم الني صلى الله عليه وسلم . كان فتتهم فانتهى إلى الشعب وأصحابه في الجبل أوزاع يذكرون مقتل من قتل منهم ويذكرون ما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال كعب: فكنت أول من عرفه وعليه المغفر قال: فجعلت أصبح هذا رسول الله حيا سويا. وأنا في الشعب، فجعل رسول الله صلى الله عليهوسلم يومي إلى

بيده على فيه أن اسكت . ثم دعا بلامتي وكانت صفراء أو بعضها . فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع لامته . قال فطلع رسولالله صلىالله عليه وسلم على أصحابه في الشعب بين السعدين : سعد بن عبادة وسعد بن معاذيتكفأ في الدرع وكان إذا مشي تكفأ تكفُّؤا ، ويقال إنه يتوكا على طلحة بن عبيدالله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جرح يومثذ ، فما صلى الظهر إلا جالسا . قال : فقالله طلحة : يارسول الله ان لى قوة . فحمله حتى انتهى إلى الصخرة على طريق أحد . من أراد شعب الجزارين لم يعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيرها . ثم حمله طلحة حتى ارتفع عليها ثم مضى إلى أصحابه ومعه النفر الذين ثبتوا معه فلما نظر المسلمون إلى من معهجعلوا يولون فىالشعب ، ظنوا أنهم من المشركين . حتى جعل أبو دجانة يليح إليهم بعمامة حمراء على رأسه ، فعرفوه فرجعوا أو بعضهم · ويقال : إنه لما طلع فى النفر الذين ثبتوا معه الاربعة عشر ، سبعة من المهاجرين وسبعة من الانصار، وجعلوا يولون فىالجبل. جعل رسول الله صلىالله عليه وسلم يتبسم إلى أبى بكررضى الله عنه وهو إلىجنبه ويقول: ألح إليهم . فجعل أبوبكر يليحولاً يعرجون . حتى نزع أبو دجانة عصابة حمراء على رأسه وأومى على الجبل ، فجعل يضيح ويليح فوقفوا حتى تلاحق المسلمون ولقد وضع أبو بردة بن نيار سهما على كبد قوسه فاراد أن يرمى به القوم فلما تكلموا وناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكا تهم لم تصبهم في أنفسهم مصيبة حين أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيناهم كذلك عرض الشيطان بوسوسته وبحزبه لهمحين أبصرواعدوهم قد انفرجوا عنهم . قال رافع بن خديج : إنى إلىجنب أبى مسعود الانصاري وهو يذكر من قتل من قومة ويسأل عنهم ، فيخبر برجال منهم سعد بن ربيع وخارجة بن زهير وهو يسترجع ويترحم عليهم . وبعضهم يسأل بعضا عن حميمه فهم يخبرون بعضهم بعضا. فبيناهم كذلك ردالله المشركين ليذهب الحزن

عنهم . فإذا عدوهم فوقهم قد علوا وإذا كتائب المشركين ، فنسوا ما كانوا يَذَكَّرُونَ ، و ندبنارسول الله صلى الله عليه وسلم وحضناعلى القتال وإنى لا نظر إلى فلان وفلان في عرض الجبل يعدون . فكان عمر رضي الله عنه يقول: لما صاح الشيطان قتل محمد. أقبلت أرقاً في الجبل كاني أرويه ، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. وأبوسفيان في سفح الجبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم أن يعلونا فانكشفوا. قال أبوأسيدالساعدى: لقدر أيتنا قبل أن يلق عليناالنعاس وإنا لسلم لمن أرادنا لما بنا من الحزن فألق علينا النعاس فنمناحي تناطح الجحف وفزعنا وكأنا لم تصبنا قبل ذلك نكبة. وقال طلجة بن عبيد الله غشينا النعاس فما منا رجل الاوذقنه في صدره من النوم فأسمع معتب بن قشير يقول: وإني الكالحالم لو كان لنامن الأمر شيء ما قتلنا هبذا فا نزل الله عز وجلمنه لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . وقال أبو اليسر لقد رأيتني يومنذ في أربعة عشر رجلًا من قومي إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابنا النعاس أمنةمنه مامنهم رجل إلايغط غطيطاحتي إن الجحف لتناطح ولقدر أيت سيف بشرب البراء بنمعرور سقط من يده وما يشعر به ، حتى أخذه بعد ما تثلم . وإن المشركين لتحتنا . وقال أبو طلحة ألق علينا النعاس فكنت أنعس حتى سقط سيني من يدى ، وكان النعاس لم يصب أهل النفاق والشك يومنذ فكل منافق يتكلم بما في نفسه وإنما أصاب النعاس أهل اليقين والإيمان.

وقالوا: لما تحاجزوا أراد أبو سفيان الانصراف وأقبل يسيرعلى فرسله حواء انى، أشرف على أصحاب النبي عليه السلام في عرض الجبل فنادى بأعلى صوته وأعل هبل. ثم يصيحان ابن أبى كبشة أبن ابن أبي قحافة أبن ابن الخطاب يوم بيوم بدر ألاإن الايام دول، وإن الحرب سجال، وحنظلة يحنظلة فقال عمر يلاسول الله : أجيبه فقال رسول آلله بلى فأجبه ، فقال أبو سفيان أعل هبل.

فقال عمر الله أعلا وأجل . قال أبو سفيان إنها قد أنعمت فعال عنها ثم قال أين ابن أبي كبشة ، أين ان أبي قحافة ، أين ابن الخطاب . فقال عمر هذا رسول الله وهذا أبو بكر وهذا عمر . فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر ألا إن الآيام دول وإن الحرب سجال فقال عمر. لا سواء: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار قال أبوسفيان انكم لتقولون ذلك لقد خبنا إذا وخسرنا. قال أبوسفيان : لنا العزى ولا عزى لـكم. فقال عمر الله مولانا ولا مولى لـكم . قال أبوسفيان إنها قد أنعمت يابن الخطاب فعال عنها . ثم قال قم إلى يابن الخطاب أكلمك . فقام عمر فقال أبوسفيان : أنشدك بدينك هل قتلنا محمداً قال عمر اللهم لا . وإنه ليسمع كلامك الآن . قال : أنت عندى أصدق من ابن قية . وكان ابن قية أخبرهم أنه قتل النبي عليهالسلام ثم قال أبوسفيان ورفع صوته : إنكمو اجدون في قتلاكم عنتا ومثلاً ، إلا إن ذلك لم يكن عن رأى سراتنا · ثم أدركته حمية الجاهلية فقال: أما إذكان ذلك فلم نكرهه. ثم نادى ألا إن موعدكم بدرا الصفراء علىرأس الحول. فوقف عمر وقفة ينتظر مايقولرسول اللهصليالله عليهوسلم فقال رسول الله (عليه السلام) قل نعم . فقال عمر نعم . ثم انصرف أبوسفيان إلى أصحابه وأخذوا في الرحيل. فأشفق رسول اللهو المسلمون فاشتدت شفقتهم من أن يغير المشركون على المدينة ، فتهلك الدرارى والنساء فقال رسول الله صلى الله عيله وسلملسعد بنأنى وقاص إتتنا بخبرالقوم إن ركبوا الابلوجنبوا الخيلفهو الظعن.وإنركبواالخيلوجنبواالابلفهيالغارة علىالمدينة، والذينفسي بيدهائن ساروا اليها لاسيرن اليهم ثم لاناجزنهم . قال سعد : فوجهت أسعىوأرصدت في نفسي ان أفزعني شيء رجعت إلىالنبي وأنا أسعى ،فبدأت بالسعى حين ابتدأت فخرجت في آثارهم ، حتى إذا كانوا بالعقيق وكنت حيث أراهم واتأملهم،فاذا هم قدركيوا الابل وجنبوا الخيل . فقلت إنه الظعن إلى بلادهم فوقفوا وقفة بالعقيق وتشاوروا في دخول المدينة . فقال لهم صفوان بن أمية: قد أصيتم

القوم فانصر فوا فلا تدخلوا عليهم وأنتم كالون ولكم الظفر ، فانسكم لا تدرون ما يغشاكم ، قد وليتم يوم بدر والله ما تبعوكم والظفر لهم · فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نها هم صفوان · فلها رآهم سعد على تلك الحال منطلقين قد دخلوا في المسكيمن رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كالمنكسر فقال وجه القوم يارسول الله إلى مكة ، امتطوا الابل وجنبوا الخيل فقال ما تقول فقلت ذلك قال ثم خلابى فقال حقا ما تقول قلت نعميارسول الله . فقال ما لى رأيتك منكسرا . قال كرهت أن يرى المسلمون فرحا بقفو لهم إلى بلاده . فقال رسول الله عليه وسلم ان سعدا لجرب ويقال إن سعدا لم رجع جعل يرفع صوته بأن قد جنبوا الخيل وامتطوا الابل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى سعدان اخفض صوتك . قال ثم قال رسول الله حلى الله عليه وسلم : إن الحرب خدعة فلاترى الناس مثل هذا الفرح انصر افهم خانما رده الله عليه وسلم : إن الحرب خدعة فلاترى الناس مثل هذا الفرح انصر افهم خانما رده الله . .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: حدثنى ابن أبي سبرة عن يحيى بن شبل عن أبي جعفر قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ان رأيت القوم يريدون المدينة فاخبرنى فيايينى ويينك ولا تفت أعضاد المسلمين فذهب فرآهم قدام تطو الابل. فرجع فماملك أن جعل يصيح سرورا بانصرافهم فلما قدم أبو سفيان على قريش بمكة لم يصل الله بيته حتى أتى هبل. فقال قد انعمت و نصر تنى وشفيت نفسى من محمد وأصحابه وحلق رأسه .

وقيل لعمر بن العاص كيف كان افتراق المشركين والمسلمين يوم أحد؟ فقال ما يريد إلى ذلك ، قد جاء الله بالاسلام و ننى الكفر و أهله . ثم قال : لما كررنا عليهم أصبنا من أصبنا منهم و تفرقوا فى كل وجه و فاءت لهم فئة بعد فتشاورت قريش فقالوا : لنا الغلبة فلو انصر فنا فإنه بلغنا أن ابن أبى انصر ف بثلث الناس وقد تخلف ناس من الاوس و الحزرج : ولا نامن من أن يكروا علينا وفينا

جراح وخيلنا عامتها قد عقرت منالنبل ، فمضوا فما بلغنا الروحا.حتىقام علينا عدة منها ومضينا .

#### ذكر من قتل بأحد

أخبرنا محمد قال . أخبرنا عبد الوهاب قال : أخبرنا محمد قال : أخبرنا الواقدى قال : حدثنى سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قتل من الانصار بأحد سبعون .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: وحدثنى ابن أبي سبرة عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدرى مثله.

أخبرنا محمدقال: أخبرنا عبدالوهابقال: أخبرنا محمدقال : أخبرنا الواقدى قال: وحدثى عمرب عان عن عبدالملك بن عبيد عن مجاهدماله ، أربعة وسبعون . هذا وسائرهم من الانصار المزنى وابن أخيه وابنا الهبيت . أربعة وسبعون . هذا المجتمع عليه · من بنى هاشم : حمزة بن عبد المطلب قتله أبوالحكم بنالاخلس فيه عندنا ومن بنى أمية عبدالله بن جحش بن رئاب قتله أبوالحكم بنالاخلس ابن شريق . ويقال خسة من قريش من بنى أسد سعد مولى حاطب . ومن بنى عبد الاسد أصابه جرح بأحد فلم يزل جريحا حتى مات بعد ذلك ، فغسل ببنى عبد الاسد أصابه جرح بأحد فلم يزل جريحا حتى مات بعد ذلك ، فغسل ببنى أمية بن زيد بالعالية بين قرنى البير التى صارت لعبد الصمد بن على اليوم . ومن بنى عبد الدار مصعب بن عمير قتله ابن قية ، ومن بنى سعد بن ليت عبدالله وعبد الرحمن ابنا الهبيت ، ومن مزينة رجلان وهب بن قابوس وابن أخيه وعبد الرحمن ابنا الهبيت ، ومن مزينة رجلان وهب بن قابوس وابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس ومن الانصار ثم من بنى عبد الأشهل إثنا عشر رجلا ، عمرو بن معاذ بن النعمان قتله ضرار بن الخطاب والحارث بن أنس رافع ، وعمارة بن زياد بن السكن ، وسلة بن ثابت بن وقش قتله ابن رافع ، وعمارة بن زياد بن السكن ، وسلة بن ثابت بن وقش قتله ابن رافع ، وعمارة بن زياد بن السكن ، وسلة بن ثابت بن وقش قتله ابن رافع ، وعمارة بن زياد بن السكن ، وسلة بن ثابت بن وقش قتله ابن رافع ، وعمارة بن زياد بن السكن ، وسلة بن ثابت بن وقش قتله ابن رافع ، وعمارة بن زياد بن السكن ، وسلة بن ثابت بن وقش قتله ابن رافع ، وعمارة بن زياد بن السكن ، وسلة بن ثابت بن وقش قتله ابن رافع ، وعمارة بن زياد بن السكن ، وسلة بن ثابت بن وقش قتله ابن رافع ، وعمارة بن زياد بن السكن ، وسلة بن ثابت بن وقش قتله ابن المنابق المنابق المنابق العلم المنابق الم

أبو سـفيان بن حرب . وعمرو بن ثابت بن وقش قتـله ضرار بن الخطاب ، ورفاعة ان وقش قتلهخالد بن الوليد ، واليمان أنو حذيفة قتله المسلمون خطأ ويقالعتبة بن مسعودة تله خطأ . وصيفين قيظي قتله ضرار بن الخطاب . والحباب ابن قيظي وعبـاد بن سهل قتله صفوان بن أمية . ومن أهل راتج وهم آل عبــد الأشهل اياس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن زعورا بن جشم قتله ضرار بن الخطاب . وعبيد بن التهان قتله عكرمة بن أبي جهــل وحبيب ابن قیم . ومن بی عمرو بن عوف ثم من بی ضبیعة بن زید أبو سفیان بن الحارث ان قيس بن زيد ان ضبيعة وهو أبو البنات الذيقال لرسول الله صلىالله عليه . وسلم: أقاتل ثم أرجع إلى بناتى . فقال رسول الله عليه السلام : صدق الله عزوجل . ومن بني أمية بن زيد بن ضبيعة حنظلة بن أبي عامر قتله الأسود بن شعوب. ومن بني عبيدبن زيد أنيس بن قتادة قتله أبو الحـكم بن الاخنس بن شريق. وعبـدالله بن جبير بن النعمان أميرالنبي عليه السلام على الرماة ، قتله عكرمة بن أبي حمل . ومن بني غنم بن السلم بن مالك بن أوس خيثمة أبوسعد قتله هبيرة بن أي وهب ، ومن بني العجلان عبد الله بن سلمة قتله ابن الزبعرا ، ومن بى معاوية سبيق بن حاطب ن الحارث بن هليشة قتله ضرار بن الخطاب . ثمانية .

ومن بنى بلحرث بن الحزرج خارجة بن زيد بن أبى زهير قتله صفوان ابن أمية . وسعد بن ربيع . ودفنا فى قبر واحد وأوس بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن ثعلبة بن كعب أربعة . ومن بنى الأبحر وهم بنوجدارة مالك بن سنان بن عبيد بن الآبحر وهو أبوأبى سعيد الحدرى قتله غراب بن سفيان وسعد بن سويد بن قيس بن عامر بن عمار بن الآبحر ، وعتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة ثلاثة. ومن بنى ساعدة ثعلبة بن سعد بن ملك بن خاله بن عبيد ، وحارثة بن عمرو و نفث بن فروة بن البدى سعد بن ملك بن خاله بن عيلة ، وحارثة بن عمرو و نفث بن فروة بن البدى شعد بن ما من بنى طريف عبد الله بن ثعلبة وقيس بن ثعلبة وطريف وضمرة

حليفان لحم من جهينة ومن بني عوف بن الخزرج من بني سالم. ثم من بني مالك ابن العجلان بن يزيد بن غنم بن سالم و نوفل بن عبد الله قتله سفيان بن عبد شمس السلى والنعمان بن والعباس بن عبادة بن غنم قتله صفوان بن أمية وعبدة بن الحسحاس دفنا في قبر واحد . ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة •

أخبرنا محمدقال: أخبرناعبدالوهابقال: أخبرنا محمدقال: أخبرنا الواقدي قال: حدثني اليمان بنمعن عن أنى وجزة قال: دفن ثلاثة نفر يوم أحدفي قبر، النعمان بن مالك والمجذر بن زياد وعبدة بن الحسحاس وكانت قصة مجذر بن زياد أن حضير الكتائب جاء بنيعمرو بن عوف فكلم سويد بن الصامت وخوات بنجبير وأبا لبابة بنعبدالمنذر ويقالسهل بنحنيف فقال: تزورونى فأسقيكم من الشراب وأنحر لـكم وتقيمون عندى أياما . قالوا نحن نأتيك يوم كذا وكذا فلماكان ذلك اليوم جاءوه فنحر لهم جزورا وسقاهم الخروأقاموا عنىده ثلاثة أيام حتى تغير اللحم وكان سويد يومشذ شيخا كبيرا فلما مضت الثلاثة الأيام قالوا: ما أرانا إلا راجعين إلى أهلنا فقال حضير : ما أحبيتم. إن أحببتم فأقيموا وإنأحببتم فانصرفوا . فخرج الفتيانوسويد يحملانه حملا من الثمل فمروا لاصقين بالحرة حتى كانوا قريبا من بني غصينة . وهيوجاه بني سالم إلىمطلع الشمس. فجلسسويديبول وهونمتليء سكرا فيضربه إنسان من الخزرج فخرج حتى أتى المجذر بن زياد فقال هل لك فىالغنيمة الباردة ؟ قال : ما هي قال : سويد أعزل لا سلاح معه ، ثمل . فخرج المجذر بن زياد بالسيف صلتاً ، فلما رآه الفتيان وليا وهما أعزلان لاسلاح معهما والعداوة بينالاوس والخزرج فانصرفا سريعين وثبت الشيخ ولاحراك به فوقف عليه مجــذر بن زياد فقال : قد أمكن الله منك . فقال ما تريدني ؟ قال قتلك ، قال فارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فاذا رجعت إلى أمك فقــل إنى قتلت ســويد بن

الصامت . وكان قتله هيج وقعة بعاث فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الحارث بن سويد بن الصامت . ومجـذر بن زياد فشهدوا بدرا ، فجعــل الحارث يطلب مجنرايقتله بأبيه ، فلايقدرغليه يومئذ. فلما كان يوم أحدوجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه فرجع رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم حرج إلى حمراء الأسند فلما رجع من حمراء الاسدأتاه جبريل عليه السلام، فأخبره أن الحارث بن سويدقتل مجذربن زيادغيلة وأمره بقتله . فركب رسول اللهصلي الله عليه وسلم إلى قباءفي اليوم الذي أخبره جبريل في يوم حار وكان ذلك يوما لا يركب رسول الله إلى قباء فيــه إنماكانت الآيام التي يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قباء يوم السبت ويومالاثنين فلمادخل رسولالقهصليالقهعليه وسلم مسجد قباء صلي فيه ما شاء الله أن يصلى وسمعت الأنصار به فجاءت الأنصار تسلم عليه ، وأنكروا إتيانه فى تلك الساعة وفى ذلك اليوم . فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث ويتصفح النـــاس ، حتى طلع الحارث بن سويد فى ملحفة مورسة فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عويم بن ساعدة فقال : قــدم الحارث بن سويد إلى باب المسجدفاضرب عنقه بمجذر بن زياد فانه قتله يوم أحد .فأخذه عريم نقال الحارث دعني أكلم رسول الله ، فأبي عليه عويم فجالذه يريدكلام رسولالله عليه السلامونهض رسول الله صلى الله عليهوسلم يريد أن يركبودعا بحماره على باب المسجد. قال فجعل الحارث يقول قدو الله قتلته يارسول الله .والله حاكان قتلي إياه رجوعا عن الاسلام ولاارتيابا فيه. ولكنه حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسي و إني أتوب إلى الله والى رسوله مما عملت وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعين وأعتق رقبة وأطعم ستين مسكينا ، إنى أتوب إلى الله والى رسوله وجعل يممك بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنوا مجذر حصور لايقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى إذا استوعب

كلامه قال: قدمه يا عويم فاضرب عنقه . وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه عويم على باب المسجد فضرب عنقه . ويقال إن خبيب بنيساف نظر اليه حين ضرب عنقه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبره فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم يفحص عن هذا الآمر فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماره فنزل عليه جبريل فخبره بذلك في مسيره ، فا مرسول الله صلى الله عليه وسلم عويم فضرب عنقه .

وقال حسان بن ثابت : ( أبيات )

یاحارمی فی سنة من نوم أولكم ، أم كنت ويلك معترا بجبريل قال : وأنشدنی مجمع بن يعقوب وأشياخهم أن سويد بن الصامت قال عند مقتله :

ابلغ جلاسا وعبد الله مالكه • وإن كبرت فلا تخذ لهما حار أقتل جدارة أما كنت لاقيها • والحي عوفا على عرف وانكار

ومن بنى سلمة عنترة مولى ، يعنى سلمة قتله نوفل بن معاوية الديلى ومن بلحبلى رفاعة بن عمرو . ومن بنى حرام عبد الله بن عمرو بن حرام قتله سفيان ابن عبد شمس وعمرو بن الجوح وخلاد بن عمر بن الجوح قتله الآسود بن جعونة ثلاثة . ومن بنى حبيب بن عبد حارثة المعلى بن لوذان بن حارثة بن رستم بن ثعلبة قتله عكرمة بن أبى جهل . ومن بنى زريق ذكوان بن عبد قيس قتله أبو الحكم بن الآخنس بن شريق . ومن بنى النجار ثم من بنى سواد عمرو بن قيس قتله نوفل بن معاوية الديلى وابنه قيس بن عمرو وسليط بن عمرو وعامر ابن مجلد . ومن بنى عمرو بن مبذول أبو أسيرة بن الحارث بن علقمة بن عمرو أبن مالك قتله خالد بن الوليد وعمرو بن مطرف بن علقمة بن عمرو . ومن بنى عمرو بن مالك قتله خالد بن الوليد وعمرو بن مطرف بن علقمة بن عمرو . ومن بنى عمرو بن مالك وهو بنوا مغالة أوس بن حرام ، ومن بنى عدى بن النجار أنس بن النضر بن ضمضم قتله سفيان بن عويف . ومن بنى مازن بن النجار

قيس بن مخلد وكيسان مولاهم ويقال عبد لهم لم يعتق . ومن بنى دينار سليم ابن الحارث والنعمان بن عمرو وهما ابناء السميرا بنت قيس . استشهد من بنى النجار اثنا عشر .

#### تسمية من قتل من المشركين

من بنى أسد عبد الله بن حيد بن زهير بن الحارث بن أسد قتله أبو دجانة ومن بنى عبد الدار طلحة بن أبي طلحة كان يحمل لوا هم قتله على بن ابي طالب عليه السلام . وعثمان بن أبي طلحة قتله حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . وأبو سعيد بن أبي طلحة قتله سعد بن أبي وقاص ومسافع بن طلحة بن أبي طلحة قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والحارث بن طلحة قتله عاصم بن ثابت ، وكلاب بن طلحة قتله الزبير بن العوام والجلاس بن طلحة قتله طلحة ابن عبيد الله وأرطاة بن عبد شرحبيل قتله على بن أبي طالب عليه السلام . وفارط بن شريح بن عثمان ، ثم حمله صواب . فيقال قتله قزمان وأبو عزيز بن وفارط بن شريح بن عثمان ، ثم حمله صواب . فيقال قتله قزمان وأبو عزيز بن عبير قتله قزمان ومن بنى زهرة أبو الحكم بن الاخنس بن شريق قتله على بن أبي طالب رحمة الله عليه . وسباع بن عبد العزى الحزاعي واسم عبد العزى عمر و ابن نصلة بن عباس بن سليم وهو ابن أم أنمار قتله حجزة بن عبد المطلب .

ومن بنى مخزوم هشام ن أبى أمية بن المغيرة قتله قزمان، والوليد بن العاص ابن هشام قتله قزمان ، و أمية بن أبى حذيفة بن المغيرة قتله على بن أبى طالب . وحالد بن الاعلم العقيلي قتله قزمان .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهابقال: أخبرنامحمد قال: أخبرناالواقدى قال: حدثنى يونس بن محمد الظفرى عن أبيه قال: أقبل قزمان يشد على المشركين و تلقاه خالد بن الاعلم وكل واحد منهما راجل فاضطربا بسيفهما يفيمر بهما خالد بن الوليد فحمل الرمح على قزمان فسلك الرمح فى غير مقتل، شطب

الرمح . ومضى خالد وهو يرى انه قد قتله فر به عمرو بن العاص ، وهما على تلك الحال . فطعنه أخرى ، فلم يجهز عليه .فلم يزالا يتجاولان حتى قتل قزمان خالد بن الأعلم . ومات قزمان من جراحة به من ساعته . وعثمان بن عبد الله ابن المغيرة قتله الحارث بن الصمة ، خمسة .

وم بنى عامر بن لؤى عبيد بن حاجز قتله أبو دجانة . وشيبة بن مالك ابن المضرب قتله طلحة بن عبيد الله . ومن بنى جمح أبى بن خلف قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ييده . وعمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب بن حذافة بن جمح وهو أبو عزة أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا يوم أحد ولم يأخذ رسول الله يوم أحد أسيرا غيره . فقال : يامحد من على ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ، لا ترجع إلى مكة تمسح عارضيك تقول سخرت بمحمد مرتين . ثم أمر به عاصم بن ثابت فضرب عنقه .

قال أبو عبد الله الواقدى: وسمعنا في أسره غير ذلك .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد بن شجاع قال: أخبرنا بكير بن مسيار قال: لما انصرف المشركون عن أحد نزلوا بحمراء الآسد في أول الليل ساعة ، ثم رحلوا وتركوا أباً عزة نايما مكانه حتى ارتفع النهار ولحقه المسلمون وهو مستنبه يتلدد، وكان الذي أخذه عاصم بن ثابت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه . ومن بني عبد مناة بن كنانة خالد بن سفيان بن عويف وأبو الحراء بن سفيان بن عويف وأبو الحراء بن سفيان بن عويف وغراب بن سفيان ابن عويف .

قالوا: فلما انصرف المشركون عن أحد أقبل المسلمون على أمواتهم. فكان حمزةً بن عبد المطلب فيمن أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم . أو لا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله ( عليه السلام ) قال : رأيت

الملائكة تغسله لأن حرة كان جنبا ذلك اليوم. ولم يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهدا، وقال: لفوهم بدمائهم وجراحهم فانه ليس أحد بحرح في الله إلا جاء يوم القيامة بحرحه ، لونه لون دم وريحه ريح مسك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوهم أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة فكان حزة أول من كبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا . ثم جمع إليه الشهدا، ، فكان كلما أتى بشهيد وضع إلى جنب حزة بن عبد المطلب فصلى عليه وعلى الشهيد حتى صلى عليه سبعين مرة لأن الشهداء سبعون . ويقال كان يؤتى بتسعة وحزة عاشرهم فيصلى عليهم . ثم يرفع التسعة وحزة مكانه ويؤتى بتسعة آخرين فيوضعون إلى جنب حزة فيصلى عليهم حتى فعل ذلك سبع مرات ويقال كبر عليهم قسعا وسبعا وخساء

وكان طلحة بن عبيد الله وابن عباس وجابر بن عبد الله يقولون صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما على هؤلاء شهيد. فقال أبو بكر رضى الله عنه: يارسول الله أليسوا إخواننا أسلموا كما أسلمنا وجاهدوا كما جاهدنا ؟ قال: بلى . ولكن هؤلاء لم يأكلوا من أجورهم شيئا ولا أدرى ما تحدثون بعدى . فبكى أبو بكر رضى الله عنه وقال إنا لكاينون بعدك .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: وحدثني أسامة بن زيد عن الزهرى عن أنس بن مالك قال: لم يصل عليهم رسول الله صلى آلله عليه وسلم.

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: وحدثني عمر بن عبان عن عبد الملك بن عبيد عن سعيد بن المسيب عن التبي صلى الله عليه وسلم يومئذ للسلين: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا في القبر، وكان من يعرف أنه فكان المسلمون يقدمون أكثرهم قرآنا في القبر، وكان من يعرف أنه

حن فى قبر واحد عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجوح وخارجة بن ريد وسعد بن ربيع والنعمان بن مالك وعبدة بن الحساس فى قبر واحد فلما واروا حمزة بن عبد المطلب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة تمد عليه وهو فى القبر ، فجعلت البردة إذا خمروار أسه بدت قدماه، وإذا خمروا رجليه تنكشف عن وجهه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا وجهوجعل على رجليه الحرمل ، فبكى المسلمون يومئذ فقالوا يارسول الله عم رسول الله على رجليه الحرمل ، فبكى المسلمون يومئذ فقالوا يارسول الله عم رسول الله والأمصار ) فيخرج إليها الناس ثم يبعثون إلى أهليهم انكم بأرض حجاز جردية والأمصار ) فيخرج إليها الناس ثم يبعثون إلى أهليهم انكم بأرض حجاز جردية والذى نفسى بيده لا يصبر أحد على لاوائها وشدتها إلا كنت له شفيعاأو شهيدا والذى نفسى بيده لا يصبر أحد على لاوائها وشدتها إلا كنت له شفيعاأو شهيدا يوم القيامة .

قالوا: وأتى عبدالرحمن بن عوف بطعام فقال: حمزة ، أو رجل آخر لم يوجد له كفن وقتل مصعب بن عبير ولم يوجد له كفن إلا بردة وكان خيرا من ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عبير وهو مقتول فى بردة فقال لقد رأيتك فى مكة وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمة منك ثم أنت شعث الرأس فى بردة. ثم أمر به يقبر ونزل فى قبر حمزة على والزبير وأبو بكر ربيعة وسويبط بن عمرو بن حرملة . ونزل فى قبر حمزة على والزبير وأبو بكر وعمر رضى الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على حفرته . وكان الناس أو عامتهم قد حملوا قتلاهم إلى المدينة فدفن بيقيع الجبل منهم عدة عند دار زيد بن ثابت اليوم بالسوق ، سوق المظهر . ودفن بنوسلة بعضهم ودفن مالك بن سنان فى موضع أصحاب العبا الذى عند دار نخلة .

ثم نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعهم. وكان الناس قد دفنوا قتلاهم فلم يرد أحد إلا رجل ولحد أدركه المنادى ولم يدفن وهو شماس بن عبان المخزوى ، كان حمل إلى المدينة وبه رمق فأدخل على عائشة زوج النبي عليه وسلم فقالت أمسلة زوج النبي عليه الله عليه وسلم فقالت أمسلة روج النبي عليه المسلام ابن عمى يدخل على غيرى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إلى أمسلة فحمل إليها فمات عندها . فأمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرده إلى أحد فيدفن هناك كما عو في ثيابه الذي مات فيها وقد مكث يوما وليلة ، ولم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغسله ،

قالوا: وكان من دفن هناك من المسلمين ، إنما دفن فى الوادى . وكان طلحة ابن عبيد الله إذا سئل عن تلك القبور المجتمعة بأحد يقول: قوم من الاعراب كانوا زمان الرمادة في عهد عمر بن الخطاب هناك فاتوا فتلك قبورهم . وكان عباد بن تميم المازنى ينكر ذلك ويقول : إنما هم قوم ما كانوا زمان الرمادة . وكان ابن أبى ديب وعبد العزيز برمحمد يقولان لانعرف تلك القبور المجتمعة إنما هي قبور ناس من أهلالبادية وقبور من قبورالشهداء قدغيبت ولانعرفهم بالوادى ، وبالمدينة ونواحيها ، الا أنا نعرف قبر حمزة بن عبد المطلب وقبر سهل بن قيس وقبر عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهم فى كل حول . وإذا تفوه الشعب رفع صوته فيقول : السلام عليكم بماصبرتم فنعم عقى الدار ثم أبو بكركل حول يفعل مثل ذلك . ثم عمر بن الخطاب كلحول يفعل مثل ذلك . ثم عثمان . ثم معاوية حين مرحاجا أومعتمرا . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليت أنى غودرت مع أصحاب نحص الجبل . وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيهم بين اليومين والثلاثة فتبكى عندهم وتدعو . وكان سعد بن أبي وقاص يذهب إلى ماله بالغابة فيأتى من خلف قبور الشهداء فيقول السلام عليكم ثلاثًا . ثم يقبل على أصحابه فيقول : ألا تسلمون على قوم يردون عليكم السلام ، لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه السلام إلى يوم القيامة .

ومررسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير فوقف عليهو دعاوقر أ: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة . فأتوهم فزوروهم وسلمو عليهم. والذي نفسي بيده لايسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام ، فلا تدعوا السلام عليهم وزيارتهم . وكان أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد يحدث أنه كان مع محمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة بن وقش في الأشهر إلى أحد فيسلمون على قبر حمزة أولها . ويقفان عنده وعند قبر عبد الله ن عمرو بن حرام مع قبور من هناك . وكانت أم سلمة زوج النبي عليه السلام تذهب فتسلم عليهم فى كل شهر فتطيل يومها فجاءت يوما ومعها غلامها تبهان فلم يسلم فقالت : أي لكع ، ألا تسلم عليهم . والله لايسلم عليهم أحدالاردوا عليه إلى يوم القيامة . وكان أبو هريرة يكثر الاختلاف إليهم وكان عبد الله ابن عمرو إذا ركب إلى الغابة فبلغ ذباب. عدل إلى قبور الشهداءفسلم عليهم .ثم يرجع إلى ذباب حتى يستقبل طريق الغابة ، ويكره أن يتخذهم طريقًا · ثم يعارض الطريق حتى يرجع إلى طريقه الأولى وكانت فاطمة الخزاعية قدأ دركت تقول رأيتني وغابت الشمس بقبور الشهداء ومعى أخت لى فقلت لها : تعالى نسلم على قبر حمزة و ننصرف. قالت نعم. فوقفنا على قبره فقلنا السلام عليك ياعم رسول الله فسمعنا كلاما رد علينا. وعليكما السلام ورحمة الله . قالتا وما قربنا أحد من الناس .

وقالوا: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن أصحابه دعابفرسه، فركبه وخرج المسلمون حوله عامتهم جرحى ولا مثل لبنى سلمة وبنى عبد الاشهل، ومعه أربعة عشر امرأة. فلما كانوا بأصل الحرة قال: اصطفوافنثنى على الله. فاصطف الرجال صفين خلفهم النساء ثم دعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحدكله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لماقبضت

يناور إن شاء أقه وبه القوة ، في الثالث عشر

## بينالنيالتخالجين

أخبرنا الشيخ الاجل الامام العدل أبو بكر محمد بن عبد الباقى بن محمد رضى الله عنه قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن الحسن الجوهري ، قراءة عليه وأنا أسمع في صفر سنة سبع وأربعين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيويه قراءة عليه قال: أخبر ناعبد الوهاب بن أبي حية قال: أخبر نا محمد بن شجاع الثلجي قال: أخبرنا محمد بنعمر الواقدي قال : وخرجت أم سعد بن معاذ وهي كبشة بنت عبيد بن معاوية بن بلحرث بن الحزرج تحدو نحو رسول الله صلى الله عليــه وسلم، ورسول الله (عليه السلام) واقف على فرسه ، وسعد بن معاذ آخــذ بعنان فرسه فقال سعد : يا رسول الله ، أمى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحباً بها ، فدنت حتى تأملت رسـول الله صلى الله عليـه وسلم فقالت: أما إذا رأيتك سالماً فقد استوت المصيبة فعزاها رسول الله صلى الله عليه وسيلم بعمرو بن معاذ ابنها ثم قال : يا أم سعد . أبشرى و بشرى أهليهم إن قتلاهم قد ترافقوا في الجنة جميعا ــــ وهم اثني عشر رجلا ـــ وقد شفعوا فى أهليهم . قالت رضينا يارسول الله . ومن يبكى عليهم بعد هذا ! ثم قالت: أدغ يارسول الله لمن خلفوا . فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : اللهم أذهب حزن قلوبهم والجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا · ثم قال: رسسول الله صلى الله عليمه وسلم: خل أبا عمر والدابة فخلا الفرس،

وتبعه النَّاسَ. فقال دسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا عمر وإن الجراح في أحل دارك فلشمية ، وليس منهم مجروح إلا يأتي يوم القيامة جرحه كأغزر ماكان، اللون لون دم. والربح ربح المسك. في كان بحروحا فليقرف داره وليداوي بحرجه ، ولا يبلغ معي بيتي عرمة مي . فنادي فيهم سعد : عزمة من رسول الله أن لا يتبعرسول الهصليالله عليه وسلم جريح من بني عبد الأشهل ختخلف كل مجروح، فبأنو أبو قدون النيران ويداوون الجراح وإن فيهم لثلاثين جريحًا ومضي سعد بن معاذ إلى بيضه ، ثم رجع الى نسائه ، فساقهن ولم تبق المرأة إلا جاء بنا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكين بين المغرب والعشاء وقام رسولالله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من النوم لثلث الليــل ، فسمع البكاء فقال :ماهذا ؟ فقيل نساء الانصار يبكين على حزة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رضى الله عنكن وعن أولادكن . وأمرنا أن نرد إلى مُعَاذِلُنا . قَالَتُ : فرجعنا إلى بيوتنا بعد ليل، معنا رجالنا. فما بكت منا امرأة قط إلا بدأت محمزة رضي الله عنه إلى ومناهذا . ويقال إن معاذ بنجبل جاء منساء بني سلمة وجاء عبدالله بنرواحة بنساء بلحرث بن الحزرج .ثم قال رسول لقه صلى الله عليه وسلم : ما أردت هذا . ونهاهن الغد عن النوح أشد النهي . وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب بالمدينة ورجع رسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عند نكمة قدأصابت أصحابه . وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه فيصل ابن أف والمنافقون معه ليشمتون ويسرون بماأصابهم ويظارون أقبع القول، ورجع من رجع من أصحابه وعامتهم جريح . ورجع حَدُ الله مِنْ عَدْ أَللهُ مِنْ أَنْ وهوجريح فبات يحسكوى الجراحة بالنــار حنى هُمْبُ عَامِهِ اللَّيْلِ وَجُعِلُ أَبُوهُ يَقُولُ ; مَا كُلُّنْ خُرُوجِكُ مَعَهُ إِلَى هَذَا الوجِه برأى عصائى محمله، وأطاع الولدان، والله لكا في كنت أنظر إلى هذا . فقال فينع: النبي مستع الله لرسوله وللسلمان خير . وأظهرت يهود القبول السيء .

فقالوا: ما عمد إلا طالب ملك ، ما أصيب هكذا نبى قط ، أصيب في بدنه وأصيب في أصحابه وعلى المنافقون بخسب الون عن رسول الله أصحابه ويأمرونهم بالنفرق عن رسول الله . وجعل المنافقون يقولون لاصحاب رسول الله : لو كان من قتل من كم عندنا ما قتل . حتى سمع عمر بن الخطاب ذلك في أماكن ، فشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل من سمع ذلك منه من يهود والمنافقين فقال رسول الله عليه وسلم : با عمر إن الله مظهر دين ومعز نيب وللهود ذمة فلا أقتلهم ، قال : فهؤلاء المنافقون يأرسول الله . فقال رسول الله وأني رسول الله قال يلى يا رسول الله ، وإنما يفعلون ذلك تعوذا من السيف ، ققد بان لنا أمرهم ، أبدا الله أضغانهم عند هذه النكبة . فقال رسول الله عليه وسلم : نبيت عن قتل من قال لا إله إلا الله فقال رسول الله ، يا ابن الخطاب إن قريضا لم ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى فسئل الركن .

قالوا: وكان لعبد الله من أن مقام يقومه كل جمة شرفا له لا يريد تركه . قلبا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة جلس على المنبر يوم الجمعة فقام ابن أني فقال: هذا رسول الله بين أظهر كرقد أكرمكم الله به أنصر وه وأطبعوه . فلماصنع بأحدماصنع ، قام ليفعل ذلك - فقام اليه المسلمون فقالوا إبطس يا عدو الله . وقام اليه أبو أبوب وعبادة بن الصامت وكانا أشد من كان عليه ممن حضر . ولم يقم اليه أحد عن المهاجرين ، فجمل أبو أبوب ما تخذ بلحيته وعبادة بن الصامت يدفع في رقبه ويقولان : لست لهذا المقام بأحد بلحث فراء فترا السيلاه وهو يتخطى رقاب النياس وهو يقول : كا تما فلمن هجرا ، قمت لاشد أمره . فلقيه معود بن عفراء فقيال : مالك . قال : قلت هجرا ، قمت لاشد أمره . فلقيه معود بن عفراء فقيال : مالك . قال تقسم ذلك المقام الذي كنت أقوم أولا فقيام الى رجال قومي فكان أشده قسي فلي المقام الذي كنت أقوم أولا فقيام الى رجال قومي فكان أشده

على عبادة وخالد بنزيد . فقال له : إرجع فيستغفر لك رسول الله . فقال والله حال به ما لله عباد الله عباد الله عباد الله الله عباد الله في الناس ما يشد الطرف اليه فجعل يقول الموجى محد من مريد سهل وسهيل .

### ذكر ما نول من القرآن با ُحد

أخرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محد قال: أخبرنا الواقدي قال وحداثي عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة عالت : قال أفية المسورين عربة لعبد الرحم بن عوف حدثنا عن أحد فقال: يًا إِنْ أَخِي عَدْ بَعْدُ الْعَشِرِينِ وَمَائِنَةُ مِنَ آلِ عِمْرَانَ، فَكَا نَكَ حَصْرَتُنَا . (وإذا غدوت من أهالت تبوى. المؤمنين ) إلى آخر الآية قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فبعل يعدف أصحابه للقتال كاتما يقوم بهم القيداح أن رأى صدرًا خارجًا قال تأخر وفي قوله عز وجعل ( إذ همت طا نفتان شكم أَنْ تَعْشَلًا ﴾ إلى آخر الآية قال هم بنو سلبة وبنو حارثة هموا أن لايخرجوا مع التي طبع السلام إلى أحد ، ثم عزم لهما فخرجوا ( ولقد نصركم الله بيدر وأنتم أذلة) يقول قليل كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً . ( فانقوا الله لعله كم تشكرون) ما أبلاكم ببدر من الظفر (إذ تقول للومنين) هذا يوم أحمد ﴿ أَلَنَ يَكُفِّيكُمُ أَنْ يُعِدُكُمُ رَبِكُمُ ثِلَاثُهُ آلافُ مِنْ المِلاسُكَةُ مِنْزَلَيْنِ. بلي إن أصبروا وتتقول الآية كان نزل على النيعليه السلام قبل أن بخرج إلى أحـد ( إنَّ جُمَّدُكُمْ يُثِلَانُهُمْ آلِافَ مِنْ الْمُلَامُـكُةُ مِنْدَلِينِ ، بِلَى إِنْ تَصِيرُوا وَتَنْقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِن خورهم علما يهدكم وبكم بخمسة آلاف من الملائكة مسسومين، وما جعله الله إلا يشري لكم على علم يعمروا وانكشفوا فلم يمد رسول الله صلى الله عليه توسل علك والمعد يوم أحد . وقوله ( مسومين ) قال : معلمين ( وما جعله الله

إلا بشرى ) لتستبشروا بهم ولتطمئنواالهم (ليقطعطرفا منالذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خانبين ) يقول نصيب منهم أخدا وينقلبوا خانبين (ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ) قال يعني :الذين وسلم ما به من المثل فقال لأمثلن بهم فنزلت هذه الآية ويقال نزلت في رسول الله صلى الله عليـه وسلم حين رمى يوم أحـد فجعل يقول كيف يفلح قــوم فعلوا هـذا بنبيهم ( يا أمها الذين آمنــوا لا تأكلوا الربا أضـعافا مضــاعفة ) قال : كان أهل الجاهلية إذا حل حق أحدهم فلم يجد عنده غريمة أخره عنمه وأضعفه عليه ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) قال : التكبيرة الأولى مع الرابعة (الذين ينفقون في السراء والضراء) قال: السراء اليسر، والضراء العسر (والكاظمين الغيظ) يعني عمن أذاهم (والعافين عن الناس) ماأوتى اليهم ( والذين إذا فعملولم فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذُنُوبِهِم ) يقول : دعوا الله أن يغفر لهم ذنوبهم ( ولم يصروا على ما فعلوا ) فكان يقال : لاكبيرة مع توبة ولا صغيرة مع إصرار ( هـذا بيان للناس ) من العمى ( وهــدى ) من الضلالة ( وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ) يقول : في قتال العـدو (ولا تحزنوا) على ما أصيب منكم بأحد من القتــل والجراح (وأنتم الأعلون) يقول: قد أصبتم يوم بدر ضعف ما أصابوا منكم بأحــد ( إن بمسلم قرح ) يعني جراح أحد ( فقد مس القوم قرح مثله ) يعني جراح يوم بدر (وتلك الآيام نداولهـ ابين الناس) يقول: لهم دولة والعاقبة لسكم (وليعلم الله الذين آمنوا ) يقول : من قاتل نبيه (ويتخذ منكم شهداء) من قتل بأحد (وليمحص الله الذين آمنوا) يعنى يبلوهم الذين قاتلوا. وثبتوا (ويمحق المكافرين ) يعي المشركين ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنــة ولما يعلم الله الذين

جاهدواً منهم ) يَعني من قتل بأحد أو أبلي فيه (ويعلم الصابرين) من صبر يومنه ﴿ وَلَقَدَكُنُمْ مُنْوَنَ المُوتَ مِنْ قَبِلَ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدَ رَأَيْتِمُوهُ وَأَنَّمَ تَنْظُرُونَ} قال: السيوف في أيدى الرجال، كان رجال من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم قد تخلفوا عن بدر فبكانوا مم الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروج إلى أحد فيصيبون من الآجر والغنيمة فلما كان يوم أحد ولى منهم من ولى ويقال هوفي نفركانوا تكلموا قبل أن يخرج الني صلى اللهعليه وسلم إلى. أحد فقالو اليتنا نلتى جما من المشركين فاما أن نظفر بهم وإما أن نرزق الشهادة فلما نظروا إلى الموت يوم أحد هربوا ﴿ ومَا مُحَدُّ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مَنْ قَبِّلُهُ الرسل) إلى آخر الآية قال: إن إبليس تصور يوم أحد في صورة جعال بن سراقة الثعلي فنادى إن محمدا قد قتل فنفرق الناس فى كل وجه فقسال عمر إنى أوقا في الجبل كانى أرويه حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلزل عليه ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) الآية (ومن ينقلب على عقبيه ) يقول يولى ( وماكان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتابا مؤجلا) يقول : ما كان لها أن تموت دون أجلها وهو قول ابن أبي حين رجع بأصحابه وقتـل مَن قتِل بأحـد ( لو كانوا عنـدنا ما ماتوا وما قتلوا ) فأخـبره الله أنه كتاب مؤجل يقول الله عزوجل (ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ) يقول: يعمل للدنيا نعطيه منها ماشاء الله (ومن يردئواب الآخرة) يقول: يريد الآخرة نؤته منها (وسنجزى الشاكرين . وكائين من نبي قاتل معــه ربيون ) قال: الربيون الجماعة الكثيرة (فا وهنوا لماأصابهم في سبيل الله وماضعفوا) يقول : ما استيسلوا في سبيل الله والا ضعفت نياتهم (وما استكانوا) يقول: ما ذاواً لعدوهم ( والله يحب الصابرين ) يخبر أنهم صبروا (وماكان قولهم إلا أَنْ قَالُوا َ رِبَنَا الْفَقَرِ لَنَا ذَنُوبِهِمَا ﴾ إلى قوله ﴿ وحَسَنَ نُوابِ الْآخِرَةِ ﴾ يقدول : أعطاهم النصر والطَّفر وأوجب لهم الجُّنة في الآخِرَة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ

تطبعوا الذين كفروا يرموكم على أعقابكم فتقلبوا خاسرين) يقول إن تطبعوا يهود والمنافقين فيايخذلو نكم ترتدواعن دينكم (بل اللهمولاكم) يعني المؤمنين، يقول يتولاكم ( سمنلق في قلوب الذين كفروا الرعب ) قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب شهرا أماى وشهرا خلفي (ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بأذنه والحس القتل. يقول : الذي خبركم أنكم إن صبرتم أمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة (حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ) وهنتم عن العدو وتنازعتم ـ يعني اختلاف الرماة ، حيث وضعهم ألنبي صلى الله عليه وسلم ، ومعصيتهم وتقدم الني عليـه السلام : أن لاتبرحوا ولاتفارقوا موضعكم، وإن رأيتمونا نقتل فلاتعينونا وإن رأيتمونا نغنم فلاتشركونا (من بعد ماأراكم ماتحبون) يعنى هزيمة المشركين، وتوليتم هاربين (منكم من يريد الدنيا ) يعني العسكر ومافيـه من النهب (ومنكم من يريد الآخرة ) الذين ثبتوا من الرماة ولم يرموا \_عبد الله بن جبير ومن ثبت معه. فقال ابن مسعود : ماكنت أرى أن أحداً من أصحاب رسولالله يريدالدنيا حتى سمعت هذه الآية . قال (ثم صرفكم عنهم) يقول حيث كانت الدولة لِكُمْ عَلَيْهِمْ (ليبتليكُمْ) ليرجع المشركون فيقتلوا من قتلوا منكم ويجرحوا من جر حوا منكم ( ولقد عفاعتكم ) يعني عن منولي يومند منكم ومن أراد ماأراد من النهب فعفا ذلك كله (إذ تصعدون) يعني في الجبل تهربون ( ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ) كانوا يمرون منهزمين يصعدون إلى الجبل ورسولهم يناديهم بالمعشر المسلمين أنا رسول الله إلى إلى فلايلوي عليه أحد فعفا ذلك عنكم ( فأثابكم غما بغم ) فالغم الأول الجراح والقتل والغم الآخر حين ممعوا أن الني صلى الله عليه وسلم قد قتل فأتساهم ' الغم الآخر ما أصابهم من الغم الأول من الجراح والقتل ويقال الغم الأول حيث صاروا إلى الجهل بهزيمتهم وتركهم النبي عليه السلام والغم الآخر حين

تَهْرَ عِهِمَ لِلنَّهِ كُونَ ، فعلوهم مِن فرح الجبل ، فنسوا الغم الآول ويقال غمايتم يلام على إثر إلا ﴿ (اللَّهُ لا تُعرَّنُوا على مافاتكم ) يقول لشلا تذكروا مافاتهام من به متاعهم (ولاماأصابكم) من قتل منكم أو جرح ( تمانزل خليكم من بحد النم أمنة فسلسا ، إلى قوله ( ماقتلنا مهنا ) . قال الربير رحة الله عليه سمعت مذا القول من معتب بن قشير : وقد وقع على النعاس، وإنى المكالحا ولم أسلمه يقول هذا المكلام . واجتمع عليه أنه صاحب هذا الكلام قال الله عرب على ( لو كنتم في يونكم لبرز الذين كتب عليهم القتبل إلى مضاجعهم) يقولالله لم يكن لهم بد منأن يصيروا إلىمضاجعهم ( ولينتلي الله خَافَ صَدُووْ كُمُ وَلَعْصَلَ مَافَى قَالُو بِهُمْ ) يَقُولَ يَحْرِجِ أَصْعَانِهِمْ وَعَشْهِمْ ﴿ وَاللَّهُ عليم مذات العسدور) يقول مايكنون من نصح أو غش ( إن الذي تولو ا مُنْكُم بُوم التي الجعان (تما استزلم الشيطان ببعض ماكسبوا) يعني من انهزم يوم أحد يقول ماأصابهم بعض دنوجم (ولقدعفا الله عنهم) يعني انكشافهم ﴿ يَا أَمَّا الَّذِنِ آمِنُوا لَا تُسْكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لَاخُوانِهُم } إلى قوله ﴿ مَا مَاتُوا وَمَاقِسُنُوا ﴾ قال نزلت في ابن أن يقول الله عز وجمل للمؤمنين لاتكامرا ولاتقولواكا قال ابن ألي وهوالذي قالالله كالذين كفروا (ليجعل الله ذلك مسرة في قلومهم) ، (و أن قتلتم في سبيل الله أومتم) . إلى آخر الآية يقول من قتل بالسيف أو مات بازاء علو أو مرابط فهو خير مما يجمع من الدينا وقوله (الإلى الله تحشرون) يقول تصيرون إليه جميعاً يوم القيامة ( فيا رحمة امن الله لنت هم) يقول برخمة من الله لنت لهم وقوله ( لانفضوا من حولك) يعني أصحابه ، الذين انه كشفوا بأحد ( فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوره في الأمر ) أمره أن يشاورهم في الحرب وحده ، وكان التي عليه السلام لايشاور أحدا إلا في الحرب ( فاذا عرمت ) أي أجمت ( فتوكل على الله ) . ( وَمَا كُانُ لَنِي أَن يَعَلَ وَمِن يَعَلَلُ يَأْتَ بَمَا عَلَ يُومِ القيامة ) قال

أنزلت هذه الآية في يوم بدر ، كانوا قــد غنموا قطيفة حمراء فقالوا مانرى النبي إلا قد أخذها فنزلت هذه الآية (أفن اتبع رضوان الله كن باء بسخط من الله ) يقول من آمن بالله كمن كفر بالله . وقوله ( هم درجات عند الله ) يقول فضايل بينهم عند الله. قوله عز وجل (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم ) يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ( يتلو عليهم آياته ) يعنى القرآن ( ويزكيهم ) يعلمهم القرآن والحبكمة والصواب في القول ( وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) قوله عز وحل (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها) إلى آخر الآية هذا ما أصابهم بوم أحمد، قتل من المسلمين سبعون مع مانالهم من الجراح . (قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم) عمصيتكم الرسول. يعنى الرماة، وقوله (قدأصبتم مثليها) فتاوا يوم بدرسبعين وأسروا سبعين ( وما أصمابكم يوم التتي الجمعان) يوم أحد ( فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ) يعلم من أبلي وقاتل وقتــل وليعلم الذين نافقوا ( وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ) (قالو لو نعلم قتالا لاتبعناكم) هـذا ابن أنى . وقوله (أو ادفعوا ) ، يقول كثروا السواد . ويقــال : الدعاء قال ابن أبي يوم أحد لو نعلم قتالا لاتبعناكم يقول الله عز وجــل ( هم المكفر يومنذ أقرب منهم للإيمان ) نزلت في ابن أبي في قوله ( الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لوأطاعونا ماقتلوا ) هـذا ابن أبي (قلفادرواعن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ) نزلت في ابن أبي ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ) إلى قوله ( إن الله لايضيع أجر المؤمنين) قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم لما أصيبوا بأحد جعلت أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة فتأكل من تمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب في ظل العرش ، فلما وجدوا طيب مشربهم ومطعمهم ورأوا حسن منقلبهم قالوا ليت إخواننا يعلمون بما أكرمنا الله وبما نحن فيه لئلا يزهدوافي الجهاد ولا يشكلوا عنــد الحرب . قال الله عز وجل أنا أبلغهم عنــكم فأنزل (ولاتحسين الدين قتارا في سبيل الله) الآية . وبلغنا عن رسول إلله صلى الله عليه وسلم أن الشهداء على بارق نهر الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم يكرة وعشيا . وكان ابن مسعود يقول في هذه الآية : إن أرواح الشهداء عند الله كطير خضر لها قناديل معلقة في العرش قنسرح في أي الجنة شاءت ، فأطلع ربك عليهم أطلاعه فقال : هل تشتهون من شيء فأزيد كموه قالوا : ربنا ألسنا في الجنة نسرح في أيها نشاء . فأطلع عليهم ثانية فقال : هل تشتهون من شيء فأزيد كموه قالوا : ربنا تعيد أرواحنا في أجسادنا فنقتسل في سبيلك من شيء فأزيد كموه قالوا : ربنا تعيد أرواحنا في أجسادنا فنقتسل في سبيلك وفي قوله ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ماأصابهم القرح ) إلى آخر الآية . هؤلاء الذين غزوا حمراء الاسد .

أخبرنا مجد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا مجد قال: أخبرنا الواقدى قال: أخبرنا عبد الحيد بن جمفر عن أبيه قال: لما كان في المحرم ليلة الأحد اذا عبدالله بن عمرو بن عوف المزنى على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال جالس على باب التي عليمه السلام، وقد أذن بلال فهو ينتظل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن خرج فهض المزنى اليه فقال بارسول الله أقبلت من أهلى حتى إذا كنت علمل، فاذا قريش قد نزلوا فقلت لأدخلن فيهم ولاسمعن من أحياره في فلسمعت أباسفيان وأصحابه يقولون فيهم ولاسمعن من أحباره في فلسمعت أباسفيان وأصحابه يقولون ماصنعنا شيئاً أصبتم شوكة القوم وحدتهم فارجعوا نستأصل من بقى وصفوان يأبى ذلك عليهم قدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ، فذكر لهما ما خبره المزنى فقالا أطلب العسدو والا يقحمون على الذرية ، فلما سلم ثاب الناس وأمر بلالا ينادى يأمر الناس بطلب عدوهم ، الذرية ، فلما المات وفي قوله ( الذين قال لهم الناس ان الناس قدجموا وثهم الحراسات وفي قوله ( الذين قال لهم الناس ان الناس قدجموا فضر جوا ومهم الحراسات وفي قوله ( الذين قال لهم الناس ان الناس قدجموا لكم الخول فقيه للهم المناس المول فقيه للهم المناس المالية بعدوهم أحد أمر بطلب عدوهم أحد أمر بطلب عدوهم أحد أمر الملام أوم أحد بدر الموعد الهمواء على رأس الحول فقيه للمن المناس الول فقيه للمناس المول فقيه للهم الناس الناس المول فقيه للهم الناس المول فقيه للمناس المول فقيه للمناس المناس المول فقيه المناس المول فقيه المناس المول فقيه للمناس المناس المناس المناس المول فقيه للمناس المناس المن

لابي سفيان ألا توافى النبي فبعث نعيم بن مسعود الأشجعي إلى المدينـــة يثبط المسلمين وجميل له عشرا من الابل إن هو ردهم ويقول: إنهم قد جمعوا حموعا وقد جاؤكم من داركم فأصابوكم تخرجون اليهم حتى كاد ذلك يتبطهم أو بعضهم حتى بلغ الني صلى الله عليه وسلم فقال : والذي نفسي بيده لو لم يخرج معي أحد لخرجت وحدي فانهجت لهم بصايرهم ، فخرجوا بتجسارات وكان بدر موسما (فانقلبوا بنعمة منالله وفضل) فىالتجارة يقول اربحوا (لم يمسمهم سوءً ) لم يلقوا قتالًا وأقاموا ثمانية أيام ثم انصرفوا ﴿ إِمَّا ذَلَكُم الشَّيطَانُ يخوف أولياءه فلا يخافوهم وخافون ) يقول الشيطان يخوفكم أولياء ومن أطاعه (ولايحرنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئاً) (إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان) يقول استحبوا الكفر على الايمان (ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لانفسهم ) يقول مايصح أبدانهم ويرزقهم وبريهم الدولة على عدوهم يقول أملى لهم ليزدادوا كفرا (ماكان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمين الحبيث من الطيب وما كان ليطلعكم على الغيب ) يعنى مصاب أهل أحد (ولكن الله يحتى من رسله من يشاء) يعنى يقرب من رسله وفي قوله ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرآ طم) إلى قوله (يوم القيامة) قال يأتى كنز الذي لا يؤدى حقمه ثعبان في عنقه ينهش لهزمتيه يقول: أناكنزك (لقند سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) قال لما نزلت هذه الآية ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناً ) قال فنحاس اليهودي الله فقير ونحن أغنياء ليستقرض منـــا ( وقتلهم الانبياء بغيرحق) ويقول (دوقوا عداب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم) من كَفَرَكُمْ وَقَتْلُكُمْ الْأَنْسِاءُ ( الذين قالوا إنالله عبد الينا ألانؤمن لرسول حتى يأتينا بقريان تأكله النار) الآية . والتي تليهـا يعني بهود (ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) يعني اليهود ( ومن الدين أشركوا ) يعني من العرب

﴿ أَذَى كُتُمِرًا ﴾ إلى آخر الآية قال نزلت هذه الآية على الني صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالقتال ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو تو الكتاب لنبينه للناس) إلى قولة (وهم عذاب ألم) قال أخذ على أحبار اليهود صفة الني صلى الشعلية وسلم (الاتكامونه) . (فتبدُّوهورا، ظهورهم) واتخذوهما كلة وغيروا صفته وفي قوله (الاتصنين الدين يفر حون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلو أ) قال نزلت في ناس من المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا فقدم قالوا أذا غزوت فلحن نخرج مدك، فإذا غرالم يخرجوا معه . ويقال : هم يهود (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم)قال يصاون قياماً وقعودا وعلى جنوبهم يعني مخطيعين (ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بريكم فآمنا) قال القرآن، ليسكلهم رأى النبي صلى الله عليه وسسلم وقوله ( فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوقوا فيسيلي وقاتلوا وقتلوا ) يعنىالمهاجرين الذين أخرجوا من مكه (لايغرنك تقلب الذين كفروا فيالبلاد، متاعقليل) يقول تحارثهم وحرقتهم ( وأن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم) يمني عبد الله بنسلام (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصاروا وراجلوا ﴾ قال لم يكن على عبد النبي صلى الله عليه وسلم رباط انما كانت الصلوات بعد الصاوات

وقال جابر بن عبدالله لما قتل سعد بن ربيع بأحد: رجع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينة ثم مضى إلى حراء الآسد، وجاء أخو سبعد بن ربيع فا خد ميزات سعد، وكان لسعد ابنتان وكانت امرأته حاملا وكان المسلمون يتوادقون على ما كان في الحاملية، حتى قتل سعد بن ربيع ، فلما قبض عمين المال دول أول الفرائين يوكانت امرأة سعد امرأة حازمة صنعت طعاما، ما تحديد وسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا و لحما وهي يومئذ بالاسواف ، خينا نحن عنده جادس ونحن فاضع كا الى الني صلى الله عليه وسلم من الصبح ، فينا نحن عنده جادس ونحن

مَذَكُرُ وَقَعَةُ أَحَدً ، وَمَن قَتَلَ مَن الْمُسْلِمِينَ ، وَنَذَكُرُ سَعَدُ بَنِ رَبِيعٍ ، إلى أن قال رسولالله قوموا بنا، فقمنا معه ونحن عشرون رجلا حتى انتهينا إلى الاسواف فدخل رسول اللهصلي الله عليهوسلم ودخلنا معه فنجدها قدرشت مابين صورين وطرحت خصفة قال جابر بن عبد الله و الله ماتم وسادة و لا بساط فجلسنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن سعد بن ربيع ويرحم عليه ويقول: لقـد رأيت الاسنة شرعتُ اليه يومئذ حتى قتل فلمّا سمع ذلك النسوة بكين ، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهاهن عن شيء من البكاء. قال جابر ثم قال رسول الله عليه السلام: يطلُّع عليكم رجل من أهل الجنة قال فترايينا من يطلع ? قال فطلع أبو بكر رضي الله عنه فقمنا فبشر ناه بمــا قال ﴿ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُمْ سُلِّمْ فَرْدُواْ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَّسَ ثُم قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل منأهل الجنة فترايينا منخلال السعف من يطلع فطلع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقمنا فبشرناه بمــــا قال الني صلى الله عليه وسلم ثم جلس. ثم قال يطلع عليكم رجل من أهـــل الجنة قال فنظرنا من خلال السعف فاذا على رضى الله عنه قد طلع فقمنا فبشرناه بالجنة ثم جاء فسلم ثم جلس ثم أتى بالطعام قال جابر فأتى من الطعام بقدر ما يأ كل رجل والحد أو إثنان ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه ، فقال خذوا بسم الله فأكلنا منها حتى نهلنا والله ، ومَا أرانا حركنا منها شـيئا . ثم قال رسول الله: ارفعوا هذا الطعام فرفعوه ثم أتينا برطب في طبق في باكورة أو مؤخر قليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله كلوا قال فأكلنا حتى نهلنا وإنى لارى في الطبق نحوا عا أتى به وجاءت الظهر فصلى بنارسولالله صلى الله عليه وسلم. ولم يمس ماء، ثم رجع الى مجلسه فتسحدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت العصر فأتى بقية الطعام يتشبع به ، فقام الني عليه السلام فصلى بنا العصر ولم يمس ماء. ثم قامت امرأة سبعد بن ربيع ، فقالت يا رسول الله ان سعد بن ربيع قتل بأحد ، فجاء أخوه فأخسد ماترك وترك

أبنتين ولا مال لهما . وانما ينكح النساء يا رسولالله على المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن الحلافة على تركته ، لم ينزل على في ذلك شيء ، وعودي إلى اذا رجعت فلما رجع رسول الله عليه السلام إلى بيته جلس على بابه وجلسنا معه فأخذ رسول الله برحاء ، حتى ظننا أنه أنزلعليه . قال فسرى عنه والعرق يتحدر عنجينه مثل الجان ، فقال على بامرأة سعد . قال فخرج أبو مسعود عقبة بن عمرو حتى جاء بها قال، وكانت امرأة حازمة جادة، فقال أين عم ولدك قالت يارسول الله في منزله قال ادعيه لي . ثم قال رسولالله صلىالله عليه وسلم إجلسي فجلست، وبعث رجلا يعدو اليه فأتى به وهو فى بلحرث بن الحزرج ، فأتى وهو متعب فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم ادفع الى بنات أخيك ثلثي ماترك أخوك فكبرت امرأته تكبيرة سمعها أهلُ المسجد. وقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم ادفع إلى زوجة أخيك الثمن وشأنك وسايرها بيدك ولم يورث الحل يومتذ وهي أم سعد بنت سعد بن دبيع أمرأة زيد بن ثابت أمخارجة بنزيد، فلما ولىعمربنالخطاب رضىالله عنه وقد تزوج زيد أمسعد بنت سعد وكانت حملا فقال ان كانت لك حاجة أن تكلمي فيميراثك من أبيك فان أمير المؤمنين قد ورث الحمل اليوم وكانت. أم سعد يوم قتل أبوها سعد حملا فقالت : ما كنت لأطلب من أخي شيئًا .

و لما انكشف المشركون بأحد حين انهزمواكان أول من قدم بخبر أحد وانكشاف يعنى المشركين عبد الله بن أني أمية بن المغيرة كره أن يقدم مكاوقدم الطايف فأخبر أن أصحساب محد قد ظفروا وانهزمنا ، كنت أول من قدم عليكم وذلك حين انهزم المشركون الانهزامة الاولى مم تراجع المشركون بعد . فنالوا ما نالوا ، فكان أول من أخبر قريشا بقتل أصحاب محد وظفر قريش ، وحشى ،

أَسِيرِنَا مُحِدِ قِلْ : أَخْرِنَا عِبْدِ الوجابِ قال : أَخْبِرِنَا مُحْمَدِ قال : أَخْبِرُنَا

الواقدى قال: وحدثني موسى بن شيبة عن قطر بن وهب الليني قال: لما قدم وحشى على أهل مكة بمصاب أصحاب الني صلى الله عليه وسلم سار على راحلته أربعاً ، فانتهى إلى الثنية الى تطلع على الحجون فنادى بأعلى صوته : يامعشر قريش مراراً ، حتى ثاب الناس إليه وهم خائفون أن يأتيهم بمسا يكرهون. فلما رضي منهم قال: أبشروا قد قتلنا أصحاب محمد مقتلة لم يقتسل مثلها في زحف قط ، وجرحنا محداً فأثخناه بالجراح ، وقتلت رأس الكتيبة حزة ، وتفرق الناس في كل وجه بالشَّهانة بقتل أصحاب محدو إظهار السرور . وخلا جبير بن مطعم بوحشي ، فقال : أنظر ماتقول . قال وحشي : قد والله صدقت قال قال : أفتلت حمزة . قال: قدوالله زرقته بالمزراق في بطنه حتى خرج مَنْ بَيْنَ رَجَلَيْهُ ثُمَّ نُودِي فَلَمْ يَجِبُ فَأَخَذِتَ كَبْدُهُ ، وَحَمَلَتُهَا إِلَيْكُ لِتَرَاهَا . قال : أذهبت حزن نسياتنا وقبلناهم أنفسنا ، فأمر يومئذ نساءه بمراجعة الطيب والدَّهُن ، وكان معاوية بن المغيرة بن أبي العاص قد انهزم فمضي على وجهــه فتأم قريبا من المدينة ، فلما أصبح دخسل المدينة فأنى منزل عنمان بن عفان فصرب بابه فقالت امرأته ، أم كاثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هوهناً. هوعند رسولالله صلى الله عليه وسلم. قال : فأرسلي إليه فإن له عندى ثمن بعير اشتريته منه عام الاول فجنته شمنه وإلا ذهبيت . قال فأرسلت إلى عنمان فجاء فلما رآه قال ويحك أهلكتني وأهلكت نفسك ماجاء بك قال: يا ابن عم لم يكن أحد أقربُ إلى منك ولا أحق ، فأدخله عبمان في ناحية البيت ، ثم خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ له أمانا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه عمان إن معاوية قد أصبح بالمدينة فاطلبوه. فطلبوه فلم يحدوه . فقال بعضهم أطلبوه في بيت عثمان بن عفان فدخلوا بيت عثمان فسألوا أم كلثوم فأشارت إليه فاستخرجوه من تحت خمارة لحم. فأقطلقوا به إلى التي صلى الله عليه وسلم وعثمان جالس عند رسول الله

فاله رآم عنهان في أتى به قال بو الذي بعثك بالحق ماجتبك إلا أن أسالك أن تؤديه فيه في يارسول الله . فوهيله وآمنه و أحله ثلاثا ، فإن وجد بغدهن قتل قال به فرح هنان فاشترى المهيد آ وجهزه م قال ارتحل فارتحل بوسال وسول الله حيل الله على وسلم إلى حراء الاسد وخرج عثمان رضى الله على معاوية حي كان اليوم الثالث ، فجلس على معاوية عن كان اليوم الثالث ، فجلس على راخولته وخرج ، حتى إذا كان بعد فور العقيق قال رسول الله صلى المه عليه وسلم والمعاوية وعمار بن ان معاوية وعمار بن خارقة وعمار بن فخرجوا في إثره وحتى يدركوه وم الرابع . وكان زيد بن خارقة وعمار بن فخرجوا في إثره وحتى يدركوه وم الرابع . وكان زيد بن خارقة وعمار بن عامر أسر على طلبه فأدركاه بالمراس على الله عليه وسلم فأخبراه . ويقال : أدرك علي الشريد على عائبة أميال من المدينة وذلك حيث أخطأ الطريق فأدركاه . فل يثنية الشريد على عائبة أميال من المدينة وذلك حيث أخطأ الطريق فأدركاه . فل يؤلا برميناه بالنيل و اتحذاه غرضا حتى مات .

#### غزوة حراء الاسد

وكانته يوم الاحد المان خلون من شوال على رأس الذين و ثلاثين شهرا ورخل المدينة يوم المحمة وغاب حسا قالوا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السيم يوم الاحد و معه و حمد الاوس والحورج، وكانوا با توانى المسجد على با به سبد بن عامة و حباب بن المنذ و سعد بن معاذ و أوس بن خولى و قتاحة ابن المدمان و عبيد بن أوس في عدة مهم ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم بين العسم أمر بلالا أن ينادى أن رسول الله يأمركم بطلب عليوكم ولا يقرح سعد بن معاذ راجعال لله يأمر في عدا الاشهل ولا يقرح معد بن معاذ راجعال لله يأمر في عدا الاشهل جازه يأمر في و الناس فاشية ، عامة في عدا الاشهل جرب ، بل كلها و في الناس فاشية ، عامة في عدا الاشهل جرب ، بل كلها و في معد بن معاذ ، فقال : إن رسول الله يأمركم أن تطلبوا

عدوكم. قال يقول أسيد بن حضيرو به سبع جراحات، وهو يريد أن يداويها: سمعا وطاعة لله ولرسوله ، فأخذ سلاحه ، ولم يعرج على دوا ، جراحه و ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم . وجاء سعد بن عبادة قومه بني ساعدة فأمرهم بالمسير فتلبسوا ولحقوا . وجاء أبو قتادة أهل خربا وهم يداوون الجراح . فقال : هذا منادى رسول الله يأمركم بطلب العدو . فو ثبوا إلى سلاحهم وما عرجوا على جراحاتهم . فخرج من بني سلمة أربعون جريحا بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحا، وبقطبة وبخراش بن الصمة عشر جراحات و بكعب بن مالك بضعة عشر جرحا . و بقطبة ابن عامر بن حديدة تسع جراحات حتى وافو النبي عليه السلام ببئر أبي عتبة إلى رأس الثنية ، الطريق الأولى يو مئذ عليهم السلاح ، قد صفو الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبهم ارحم بني سلة .

أخبر نامحد قال: أخبر ناعبدالوهاب قال: أخبر نا محمد قال: أخبر نا الواقدى قال: وحدثنى عتبة بنجيرة عن رجال من قومه قالوا: إن عبد الله بنسهل ورافع ابن سهل بن عبد الأشهل، رجعا من أحد وبهما جراح كثيرة وعبد الله أشهل من رجعا من أحد وبهما جراح كثيرة وعبد الله القله عليه وسلم بالمرهم بطلب عدوهم. فقال أحدهمالصاحبه: والله إن تركنا غزوة مع رسول الله لغبن والله ماعند نادا به نركبها وما ندرى كيف نصنع! قال عبد الله : انطلق بنا قال رافع: لا والله ماي مشي قال أخوه: انطلق بنا نتجار ونقصد فخر جايز حفان فضعف رافع ، فكان عبد الله يحمله على ظهر هقبة ويمشى الآخر عقبة حتى أتو ارسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله يحمله على ظهر هقبة ويمشى فألى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى حرسه تلك اللية عباد بن بشر فقال : ما حسكا فأخر اه بعلتهما ي فدعا لهما غير وقال إن طالت لكم مدة كانت ما كب من خيل و بغال و إبل و ليس ذلك نخير لكم .

أعبرنا محد قال أخسرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محد قال: أخبرنا الواقدي قال بحدثي عبد العريز بن محد عن يعقوب بن عمر بن قتادة قال : هذان أنس ومؤنس ومشرقط مما . وقال جابر بن عبد الله يارسول الله إن مناديا فادى ألا يخرج معنا إلا من حضر القتال بالأمس وقدكنت حريصاعلى الحضور ، ولكن أنى خلفي على إخوات لى. وقال يابني لا ينبغي لى ولكأن ندعهن ولا رجل معهن وأخاف عليهن وهن لسيات ضعاف وأنا خارج مع رسول الله صلى الله عليهوسلم لعل الله يرزقني الشهادة . فتخلفت عليهن فاستأثر على بالشهادةوكنت رجوتها فأذن لي يارسول الله أن أسير معك، فأذن لهرسول. الله صلى الله عليه وسلم . قال جار : فلم يخرج معه أحد لميشهد القتال بالأمس غيرى • واستأذنه رجال لم محضروا القتال ، فأنى ذلك عليهم • ودعارسول الله صلى الله عليه وسلم بلوائة ، وهو معقود لم يحل من الامس ، فدفعه إلى على عليه السلام. ويقال دفعه إلى أن بكر رضي الله عنه . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلموهو بجروح فيوجهه أثرا لحلقتين ومشجوج فيجهته في أصول الشعر ورباعيته قد شظيت وشفته قد كلنت من باطنها وهومتوهن منكبه الأيمن بضربة أَبْ قَيْنَةً، وركبتاه محجوشتان المدخلرسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فركع وُكُمِّينَ ، والتَّاسَ قد حشدوا ، و نزل أهل العوالى حيث جاءهمالصريخ. ثمركع رسول الله عليه وسلم ركعتين، فدعا بفرسه على اب المسجد و لقاه طلحة وقد سمع المنافق فخرج ينظر منى يسير رسول الله ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الدرع والمغفر ومايري منه إلا عيناه ، فقال باطلحة سلاحك، قلت قريبًا. قال طلعة فأخرج أعدو، فألبس درعي وآخذسيني، وأطرح درقتي في صدري وإن في لتسع جراحات ولانا أم بحراح رسول الله من بحراحي ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلحة فقال : أين ترى القوم الآن؟ قَالَ هُمْ بِالسِيلَةِ، قال رسول الله ذلك الذي ظننت أماأتهم باطلحة لن ينالوا مناسل أمن ، حتى يفتح الله مكا علينا -

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من أسلم طليعة في آثار القوام. سليطا و نعمان ابني سيفيان بن خالد بن عوف بن دارم من بني سهم، ومعهما لمالت من أسلم من بي عوير لم يسم لنا ، فأ بطأ الثالث عنهما وهما مجمزان وقد انقطع قبال تعلى أحدهما . فقال : اعطني نعلك ، قال : لاوالله لا أفعل ، فضرب أخدها برجله في صدره ، فوقع لظهره ، وأخذ نعله ، ولحق القوم محمراء الاسد ولهم زجل ، وهم بأثمرون بالرجوع ، وصفوان يهاهم عن الرجوع ، فبصروا بالرجلين . فعطفوا عليهما فأصابوهما . فانتهى المسلمون إلى مصرعهما محمراه الأسد ، فعسكروا ، وقبرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبروا حد فقال ان عباس هذا قدرهما وهما القرينان .

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه حتى عسكروا بحمراء والله عد وكان عامة زادنا التر . وحل سعد بنعادة ثلاثين بعيرا حتى وافت الحراء ، وساق جزرافنجروا فى يوم إثنين، وفى يوم ثلاثاء . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم فى الهار بجمع الحطب ، فإذا أمسوا أمرينا أن وقد النيران ، فيوقد كل رجل نارافلقد كناتلك الليالى نوقد خمس مائة على المحتى كان عاكبت الله عدونا ، وأتهى معبد بن أنى معبد الجزاعى وهو يومئة مشرك ، وكانت خزاعة سلما النبي عليه السلام . فقال يا محد لقد عز علينا ما أصابك فى أصابك . ولو ددنا أن الله أعلا كمبكوأن ملحتية كانت بعيرك . ممنى مغذا الحق يحد أبا سفيان وقريشا بالروحاء ، المحتية كانت بعيرك . ثم مضى مغذا الحق يحد أبا سفيان وقريشا بالروحاء ، المحتية كانت بعيرك . ثم مضى مغذا الحق يحد أبا سفيان وقريشا بالروحاء ، وهم يقولون لا مجدا أصبتم ولا الكواعب أردفتم . فبس ما صنعتم . فبم يعمون على الرجوع . ويقول قائلهم فيا بينهم ، ما صنعاشيئا أصبنا أشرافهم بوعنده الخبرماوراءك أن حمل ، فلاحل ، ف

معمد؟ قالى: تركت محيداً وأصحابه جلق يتحرقون عليكم بمثل النيران، وقد اجتمع معه من تعلف عضياً لأمس من الأواس والحروج. وتعاهدوا أن لا يرجعوا حق يلحقوكم فيتأروا منكم. وغضبوا لقومهم غضباً شديدا ولمن أصبتم من أشرافهم خطوا: ويلك ما تقولى قال: والله ما ترى أن ترتحل حتى ترى تواصى الحيل. ثم قال معهد لقد حملي مارأيت منهم أن قلت. أبيا تا

كادت تهد من الأسوات راحلى إذ سالت الأرض بالجرد: الأباييل تعدر بأسد كرام لا تسابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل فقلت وبل أبن حرب من لقبائهم إذا تغطمطت البطحاء بالجيبل وكان عارد الله أياسفيان وأصحابه كلام صفوان أمية قبل أن يطلع معبد وهو يقول: ياقوم لا تفعل افإن القوم قد حربوا واختى أن يحموا عليكم من تخلف من المؤرج، فارجعوا والدولة عليكم، فإنى لا آمن ان رجعتم أن تكون والدولة عليكم،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم ضفوان وما كان برشيد، والذي فيسى بيده ، لقد سوست لهم المجارة ، ولو رمجموا لمكانوا كأمس المناهب في فيس بيده ، لقد سوست لهم الحجارة ، ولو رمجموا لمكانوا كأمس فغر من حب الفيس بردون المدينة فقال : هل مبلني محدا وأصحابه ما أرسلكم به على أن أو قر لكم أناه كر ربيها غدا بمكاظان أنم جنتمونى، قالو انعم، قال حيا لقلم بحيدا وأصحابه وإنا اثاركم، فقلل أبو سفيان وقدم الركب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحراء فالمتروع بالذي أهرهم أبو سفيان ، فقالوا : حسبنا الله و نعم الوكيل ، وفي فالمتروع بالذي أهرهم أبو سفيان ، فقالوا : حسبنا الله و نعم الوكيل ، وفي فالمتروع بالذي أهرهم أبو سفيان ، فقالوا : حسبنا الله و نعم الوكيل ، وفي فالمتروع بالذي أهرهم أبو سفيان ، فقالوا : حسبنا الله و نعم الوكيل ، وفي وقوله عروجيل (الذين استجابوا في والرسول من بعد ماأصابهم القرح) الآية وكان معبد فد أدسل رجلا بن خراجة إلى سول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ومول الله عليه وبيل بعد ثلاث وأسجابه خاتفين وجلين . ثم انصرف وسول الله حلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وبيل بعد ثلاث المدينة .

يتاوه إن شاء لله ، وبه القوم في الرابع عشر

# بينالنالخالجين

سرية ابن سلية أبي عبد الأسد إلى قطن إلى بنى أسد في الحرم على رأس خسة وثلاثين شهرا

[أخيرنا الشيخ الأجل الإمام العالم الغدل أبو بكر محمد بن عبدالباقي أين مجمد رضي الله عنــه قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد الجسن بنعلي بن محمد ابن الجسن الجوهرى قراءة عليه وأنا أسمع فى سفر سنة سبع وأربعين وأربعمائة . قال : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن ذكريا أبن حيو يعقر أمة عليه . قال: أخبرنا أبو عبد الوهاب بن أبي حية قال : أخبرنا محمد ابن شجاع الثلجيقال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني عمر بن عثمان ابن عبد الرحمن بنسعيد بن يربوع عنسلة بن عبد الله بن عبر بن أبي سلمة ابن عبد الاسد وغيره أيضا ، قدحدثني منحديث هذه السرية. وعماد الحديث عن عمر بن عثمان عن سلَّة قالوا : شهد أبو سلَّة بن عبد الاسد أحدا وكان فازلا في بني أمية بن زيد بالعالمية ، حين تحول من قباء ومعه زوجته أم سلمة بنت أبي أمية ، فجرح بأحد جرحا على عضده ، فرجع إلى منزله فجاءه الحبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلور إلى حمراء الآسد فركب حمار وخرج يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم حي لقيه حين هبط من العصبة بالعقيق، أسار مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حراء الآسد فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انصرف منع المسلمين ورجع من العصبة ، فأقام شهرا يداوى جرحه ، حتى رأى أن قد برأ ودمل الجرح على بغى لا يدرى به. فلما كان هلال المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهر امن الهجرة، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أخرج في هذه السرية ، فقد استعملتك

عليها وعقد له لواء، وقال سرختي ترد أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقي عليك جوعهم وأوصاه بتقوى الله ومن معهمن المسلمين خيرا ، فخرجمه في تلك السرية خمسون ومائة ، منهم أبوسبرة بنأبي رهم وهوأخو أبيملية لامه، أمه يرة ينت عبدالمطلب، وعبد الله بن سهيل بن عرو وعبد الله بن عرمة العامري، ومن بني مخزوم معتب بن الفضل بن حمراء الحزاعي ، حليف فيهم وأرقم بن أبي الارقم من أنفسهم، ومن بني فهر أبو عبيدة بن الجراح وسهيل ابن بيضاء. ومن الأنصارأسيد بن الحضيروعباد بن بشر وأبونائلة وأبوعبس وقتادة بن النعمان ونصر بن الحارث الظفري.وأبو قتادة وأبو عياش الزرقي وعبد الله بن زيد وخبيب بنيساف في من لم يسملنا . والذي هاجهأنرجلا من طيقهم المدينة يريد امرأة ذات رحم به من طيمتزوجة وجلا من أصحاب رسول الله . فنول على صهره الذي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن طليحة وسلمة ابني خويلد تركهما قد سارا فيقومهما ومن أطاعهما يدعونهما إلى حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يدنوا للمدينة . وقالوا نمير الى عمد في عقر داره و نصيب من أطرافه ، فان لهم سرحا يرعى جوانب المدينة . ونخرج على متون الحيل فقد رايعنا خيلناو نخرج على النجايب المخبورة فان أصبنا لها لم ندرك ، وان لاقينا جمعهم كناقد أمندنا للحرب عدتها. مَعْنَا خَيْلُ وَلَا خَيْلُ مَعْهُم ، ومعنا بجائب أمثال الحيل والقوم مَنْكُوبُون، قَدْ أوقعت إبهم قريش حديثًا ، فهم لا يستبلون دهرا ولا يثوب لهم جمع ، فقام فيهم رجل منهم يقال له قيس بن الحارث بن عمر، فقال . ياقوم والله ماهذا برأى مالنا قبلهم وتروما هم نهبة لمنتهب ان دارنا لبعيدة من يترب ، ومالنا جُمَعَ كَجَمِمَ قُرْيِشَ ، مَكْنُتُ قَرْيَشَ دَهُوا تَسْيَرُ فَي الْعَرْبُ تَسْتَصْرُهَا وَلَجُمْ وَتَرْ يطلبونه أثم ساروا قد امتطوا الابل وقادوا الحيل وجملوا السلاح معالعدد السكثير الاثة ألف مقاتل سُوى أتباعهم وإنما جهدكم أن تخرجوا في ثلثماثة رجل

ان كَلُوا فِتْغُرُرُونَ بِأَنْفِسُكُمْ وَتَخْرُجُونَ مِنْ بِلْدُكُمْ ، وَلَا آمِنَ أَنْ تَكُونَ الدرة طيكم فكاد ذلك أن يشككم في المسيروهم علىماهم عليه بعد ، فخرج به الرجل مَن أصحاب النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأحبره ما أخبر الرجل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أباسلة فخرج في أصحابه وخرج معه الطائي دليلا فأغذوا السير ونكب مهمعن سنن الطريق ، وعارض الطريق وسار بهم ليلا ونهارا ، فسبقوا الآخبار وانتهوا إلى أدنى قطن. ماء من مياه بني أسد هو الذي كان عليه جمعهم، فيجدوا سرحا . فأغاروا على سرحهم فضموه وأخذوا رعاء لهم بماليك ثلاثة ، وأقلت سايرهم فجاءوا جمعهم فخبروهم الحبر وجذروهم جمع أبي سلسة وكثروه عندهم فتفرق الجمع فيكل وجه وورد أبوسلمة الماء فيجد الجمع قدتفرق فعسكر وفرق أصحابه فيطلب النعموالشاء فيعلهم ثلاث فرق ۽ فرقة أقامت معه ، وفرقتان أغارتا في ناحيتين شتي ، وأوعزالهما أن لا يمنوا في الطلب وأن لاييتوا الاعنده انسلوا. وأمرهم أن لا يفترقوا واستعمل على كل فرقة عاملا منهم فآبوا اليه جميعا سالمين ، قد أصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا أحدا، فانجدر أبوسلة بذلك كله الى المدينة راجعا ورجع معه الطائي ، فلما ساروا ليلة ، قال أبو سلمة اقتسموا غنـائمكم فأعطى أبو سلة الطائي الدليل رضاه من المعنم ثم أخرج صفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا، ثيم أخرج الحنس . ثم قسم ما بق بين أصحابه . فعر فوا سهماتهم ثم أقبلوا بالنعم والشاء يسوقونها حتى دخلوا المدينة

قال عمر بن عنمان . فحدثنى عبد الملك بن عبيد عن عبد الرحمن بن سعد بن يربوع عن عمر بن أبي سلمة قال : كان الذي جرح أبا سلمة أبو أسامة الجشمي رماه يوم أحد يمعيلة في عضده ، فمكث شهر ايداويه فدا فيمانري . و بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا الى قطن فغاب بضع عشرة . فلما قدم المدينة انتقض الجرح ، فمات لثلاث ليال بقين من

جادي الآخرة، فنسل من البديرة، بتربني أمية بين القرنين، وكان اسماق الجاهلية المدير، فساحة وسول الشرعيلي الشعليه وسلم البسيرة، ثم حسل من بني أمية غدفن بالمدينة

قال عمر بن أي سلم واعتدت أمى حتى خلت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجها وسول الشحل الله عليه وسلم ، ودخل بها في ليال بقين من شوالي ، هكانت أمى تقول ما يأس في النكاح في شوال والدخول فيه قدروجني رسول الله في شوال وأعرب في في شوال . ومانت أم سلمة في ذي القعدة سنة تسع وخسين

قال أبو عبد إلى الواقدى: قحدثت عمر بن عبان اجتحثى قعرف السرية وخرج أبي تعلقة إلى قطن ، وقال أماسى لله الطائى ؟ قلت لا . قال : هو الوليد أب رخير بن طريف عم زينب الطائية . وكانت تحت طليب بن عبر فتول النالى عليه قاخيره ، قدهب به طليب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاخيره خبر بني أسد وما كان هومهم بالمسير ، ورجع معهم الطائى دليلا وكان خريتا قسان جم أربعا إلى قعلن وسلك بهم غير الطريق ، لآن يعمى الحبر على القوم خبر والمقوم فادندروا بهم وخافوم خبر والقوم وهم قادون به وخافوم غير معدون ، فاقتلوا فكانت بيهم جراحة وافترقوا . ثم أغار الطائبون بعد فيلم معدون ، فاقتلوا فكانت بيهم جراحة وافترقوا . ثم أغار الطائبون بعد فيلم شيئا حي دخل الاسلام

قال الواقعي: وأصحابنا يقولون أبو سلة من شهداء أحد للجرح الذي جرح يوم أحد لم التقض به وحكداك أبو خاله الورقي من أهل العقبة جرح بالتامة جرح بالتامة في فعال على في فعال على من المارة عرائقص به الجرح، فعالت فيه فعالى على محروض لشعنه، وقال: هو من شهداء التامة لا تهجر ح بالتامة . قال الواقدي، فعد بن أن صعصعة حديث أن سله كله ، فقال: أخبرني

أبوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا سلبة في المحرم ، على رأس أربعة وثلاثين شهرا في مائة وخسة وعشرين رجلاً فيهم سعد بن أبي وقاص و أبو حذيفة بن عتبة وسالم مولى أبي حذيفة فكانوا يسيرون الليل ويكننون النهار حتى وردوا قطن ، فوجدوا القوم قد جمعوا جمعا فأحلط بهم أبو سلة في عماية الصبح ، وقد وعظ القوم وأمرهم بتقوى الله ورغبهم في الجهاد وحضهم عليه وأوعز اليهم في الامعان في الطلب وألف بينكل رجلين فانتبه الحاضرقبل حملة القوم عليهم فتهيأوا وأخذوا السلاج أومن أخذه منهم وصفوا للقتال. وحمل سعد بن أبي وقاص على رجل منهم فيضربه، فأبان رجله ثم ذفف عليه . وحمل رجل من الأعراب على مسعود بن عروة فحمل عليه بالرمح فقتله ، وخاف المسلمون على صاحبهم أن يسلب من ثيابه فحازوه اليهم . ثم صاح سعد : ما ينتظر ؟ فحمل أبو سلمة ، فانكشف المشركون على حاميتهم ، وتبعهم المسلمون . ثم تفرق المشركون في كل وجمه وأمسك أبو سلمة عن الطلب ، فانصرفوا إلىالحلة، فواروا صاحبهم وأخذوا ماخلف لهم من متاع الصرم ولم يكن فى المحلة ذرية ثم انصرفوا راجعين الى المدينة ، حتى إذا كانوا من الماء على مسيرة ليلة أخطأوا الطريق، فهجمو أعلى نعم لهم فيها رعاؤهم وإنما نكبوا عن سننهم فاستاقوا النعم واستاقوا الرعام فكانت غناعهم سبعة أبيرة .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: فحدثنى ابن أبى سبرة عن الحارث بن الفضيل، قال: قال سعد ابن أبى وقاص: فلما أخطأنا الطريق ، استأجرنا رجملا من العرب دليلا يدلنا على الطريق. فقال: أنا أهجم بكم على نعم فما تجملون لى منه؟. قالوا: الخس قال: فدلهم على النعم وأخذ خمسه.

### غزوة بير معونه في صفر على رأس سنة وثلاثين شهراً

أخبرنا عد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخسرنا محد قال: أخبرنا الواقدي قال: حدثني محمد بن عبد الله ؛ وعبد الرحمن بن عبـ د العزيز ، ومعمر بن راشد ، وأقلح بن سعيد ، وابن أبي سبرة ، وأبو معشر ، وعبدالله ابن جعفر ، فكل قد حدثني بطائفة من هـذا الحديث ، وبعض القوم كان آوعي له من بعض ، وغير هؤلاء المسمين . وقد جمعت كل الذي حدثوني، قالو ا قدم عامر بن مالك بن جعفر أبو البراء ملاعب الاسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهدى لرسول الله فرسين وراحلتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقبل هدية مشرك ، فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فلم يسلم، ولم يبعد ؛ وقال : يا محمد . إنى أرى أمرك هذا أمرآ حسنا شريفاً وقومي خلفي ، قلو أنك بعثت نفراً منأصحابك معي لرجوت أن يحيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك . فان هم انبعوك فما أعز أمرك . فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّى أَخَافَ عَلَيْهُمْ أَهُلُ نَجِدٌ . فقال عامر : لا تخف عليهم ، أمَّا لهم جار أن يعرض لهم احد من أهل نجد . وكان من الانصار سبعون رجلا شببة يسمون القراء . كانوا إذا أمسوا ، أتوا ناحية من المدينية ، فتدارسوا وصياوا . حتى اذا كان وجاء الصبح ، استعذبوا من المناء وخطبوا من الحطب . فجاموا به الى حنجر رسول الله صلى الله وسلم . فكان أهـ أوهم يظنون أنهم في المسجد . وكان أهل المسجد يظنون أنهم في أهليهم . فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا . فأصلبوا في بأر معونة . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسبلم على قتلتهم خمس عشرة ليلة

وقال أبو سعيد الحددى: كانوا سبعين . ويقال أنهم كانوا أربدين . ورأيت الثبت على أنهم أربعون . وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم كتابا . وأمر على أصحابه المنذر بن عمرو الساعدى ، فخرجواحتى اذا كانوا على بَثْر معونة . وهو ما من مياه بنى سليم ، وهي بين أرض بني عامر وبنى سليم ، كلا البلدين يعد منه .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدي قال: فحدثني مصعب بن ثابت عن أبي الأسود عن عروة قال: خرج المنذر بدليل له من بني سلم ، يقال له المطالب، فلما نزلوا عليها عسكروا بها وسرحوا ظهرهم ، وبعثوا في سرحهم الحارث بن الصمة وعمرو بن أمية وقدموا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر أبن الطفيل فيرجال من بني عامر . فلما انتهى حرام اليهم لم يقرموا الكتاب، ووثب عامر بن الطفيل على حرام فقتله . واستصرخ عليهم بني عامر فأبوا . وقد كان عامر بن مالك أبو برا. خرج قبل القوم الى ناحية نجد. فأخبرهم أنه قد أجار أصحاب محمد فلا تعرضوا لهم . فقالوا لن يخفرجوار أبي برا. . وأبت عامر أن تنفر مع عامر بن الطفيل . فلما أبت عليه بنو عامر استصرخ عليهم قبائل من سليم عصية ورعل. فنفروا معه ورأسوه. فقال عامر بن الطفيل : أحلف بالله ماأقبل هذا وحده . فاتبعوا إثره حتى وجدوا القوم قد استبطؤوا صاحبهم ، فأقبلوًا في إثره . فلقيهم القوم ، والمنذرمعهم فأحاطت بنو عامر بالقوم وكاثروهم. فقاتل القوم ، حتى قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقي المنذر بن عمرو . فقالوا له : أن شتت أمناك . فقال أن أعطى بيدى ، و إن أقبل لكم أمانًا حتى أتى مفتل حرام ، ثم برى. منى جواركم فاكنوه حتى أتى مصرع حرام ثم برتوا اليه من جوارهم. ثم قائلهم حتى قتل. فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنق ليموت. و أقبل الحارث

ابن الصنة ، وهمرو بن أمية بالسرح ، وقد ارتابا بعكوف الطبر على منزلم الدهر يبدم من مغطم فبعلا يقولان قتل والله أصحابنا ، والله ما قتل المنحابا الالهبل بجد ، فأوق على نشر من الارض ، فأذا أصحابهم مقتولون ، وإذا الحييل وأقفة ، فقال الحارث بن الصمة لعمرو بن أمية ، فاترى؟ . فإل أدى أن ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخيره الحير قتل الحارث ، فأخلا ، فأخلا ، فأفلا الحارث ، فالما منهما النين ، ثم أخذوه فأسروه وأسروا فلميا القوم ، فقاتلهم الحارث ما تحب أن نصنع بك . فإلا الانحب قتلك ، فلم أفلوا ، فما قالوا : نفعل فيلموا به ثم برئت منى ذمتكم ، قالوا : نفعل فيلموا به ثم أرئت منى ذمتكم ، قالوا : نفعل فيلموا به ثم أرئين ، ثم قتيل ، فما قالوه حتى شرعوا أه الرفاح ، فعلموه فيها .

وقال عامل بن العلميل لعمرو بن أمية . وهو أسير في أيديهم واريقاتل ، إنه قد كانت على أمي نسمة قأنت حر عنها وجز ناصيته . وقال عامر بز الطفيل العمرو بن أمية : هل تعرف أصحابك . قال: قلت نع . قال فطاف فيم ، وجعل يسأله عن أنسابهم . فقال هل يفقد منهم من أحمد . قال أفقد مولى لا يكر . يقال له عامر بن فيعة . فقال كف كان فيك ؟ قال قلت كان من أفضلنا . ومن أول أصحاب فينا - قال ألا أخبرك خبره . وأشار إلى رجل العثلا مذا علمه بن برعه . ثم انقرع رعه . فذهب بالرجل علوا في السهاء حتى ققال هذا الحدة وكان الذي قتله رجل والله ما أراه . قال عمرو: فقلت ذلك عامر بن فيرة . وكان الذي قتله رجل من بني كلاب . يقال له جبار بن سلى ذكر أنه لما طعنه قال سمعته يقول من بني كلاب . يقال له جبار بن سلى ذكر أنه لما طعنه قال سمعته يقول فرت . قال فأتيت الصحاك بن فرت والله . قال : فقلت في نفسى ما قوله فرت . قال فأتيت الصحاك بن سفيان الكلاف . فالمرته علم كان وسألته عنقوله فرت . فقال الجنة . قال وعرض على الإسلام مارأيت من مقتل وعرض على الإسلام مارأي عدى مقتل وعرض على الإسلام مارأي عدى مقتل وعرض المناز وعرض وعرض على الإسلام المناز و المن

عامر بن فهيرة من رفعه إلى السهاء علوا

قال وكتب الصحاك إلى سول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلاى و مارأيت من مقتل عامر بن فيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربتر معونة جامعها في ليلة واحدة مصابهم ومصاب مرثد بن أني مرثد ، وبعث محمد بن مسلمة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارها و دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلتهم بعد الركمة من الصبح في (صبح ) تلك الليلة التي جاءه الخبر، فلما قال : سمع الله لمن حمده قال : اللهم الشدد وطأتك على مضر ، اللهم عليك ببني لحيان وزعب ورعل ، وذكوان وعصية ، فائهم عصوا الله ورسوله . اللهم عليك ببني لحيان وعضل والقارة . اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي بيعة والمستضعفين من المؤمنين ، غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله . ثم سجد ، فقال ذلك خس عشرة ويقال أربعين يوما حتى نزلت هذه الآية: (ليس لك من الأمرشيء أو يتوب غليهم ) الآية .

وكان أنس بن مالك يقول اللهم يارب سبعين من الأنصار يوم برَّ معونة وكان أبو سعيدا لحدرى يقول اقتلت من الأنصار في مواطن سبعين سبعين. يوم أحد سبعون. ويوم برَّ معونة سبعون، ويوم برَّ معونة سبعون، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى ما وجد على قتلى برَّ معونة. وكان أنس يقول أنزل الله فيهم قرآنا قرأناه حتى نسخ (بلغوا قومناأنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه).

قالوا: وأقبل أبوبراء سايرا وهو شيخ كبير هم فبعث من العيض ابن أخيه البيد بن ربيعة بهديه قرس ، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال لا أقبل هدية مشرك، فقال البيد : ما كنت أخلن أن أحدا من مضر يردهدية أبي براء ، فقال النبي حدية أبي براء . قال : فانه قد

بعث يستشفيك من وجع به وكانت به الديبة، فتناول الني ضلى الله عليه وسلم جبوبة من الأرض فتفل فيها ثم ناوله وقال: دفها بماء ثم اسقها اياه . ففعل فيراً ويقال: إنه بعث إليه بعكة عسل فلم يزل يلقعها حتى برا فكان أبو براء يومنذ سايرا في قومه يريد أرض يلى . فمر بالعيص فبعث ابنه ريبعة مع لبيد يحملان طعاما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة : ما فعلت ذمة أبيلكر بيعة قال نقضتها ضربة بسيف أوطعنة برمح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم . فخرج ابن أنى براء فخبر أباه فشق عليه مافعل عامر بن الطفيل ، وسام صنع بأصحاب الذي سلى الله عليه وسلم ولاحركة به من الكروالضعف وما صنع بأصحاب الذي سلى الله عليه وسلم ولاحركة به من الكروالضعف فقال أخفر في أبن أخى من بين بنى عامر ، وسار حتى كانوا على ماء من مياه بلى . يقال له الهدم . فيركب ربيعة فرسا له ويلحق عامر ا. وهو على جمل له فطعنه بالرمح فأخطأ مقاتله ، وتصابح الناس ، فقال عامر بن الطفيل . إنها لم تضري عن عي هذا فعله .

وقال رسول الله عليه السلام اللهم اهد بي عامر واطلب خفر قيمن عامر ابن الطغيل . وأقبل عرو بن أمية حتى قدم على النبى صلى الله عليه وسلم ساد على ربطيه أربعا ، فلما كان بصدور قناة لتى رجاين من بنى كلاب قد كانا قدماعلى رسول الله عليه وسلم ، فكساهما ولهما منه أملن . ولم يعلم بذلك عرو فقايلهما فلما ناما و شب عليهما ، فقتلهما للذى أصابت بنو عامر من أصحاب بشر معونة فقال ، ثم قدم على النبى صلى الله عليه وسلم فأ خبره بقتل أصحاب بشر معونة فقال ، أفت من ين أصحاب بن معد بن أبى وقاص رجع مع عمرو بن أمية ، فقال المن الله عليه وسلم : ما بعثال قط إلا رجعت إلى من بين أصحابك ، ويقال انه لم يكن معهم ولم يكن في السرية الا أنصارى . وهذا الثبت عندنا . وأخبر عمر و النبي عليه السلام يمقتل العامريين فقال : بئس ماصنعت ، قتلت رجلين عمرو النبي عليه السلام يمقتل العامريين فقال : بئس ماصنعت ، قتلت رجلين

قد كان لهذا منى أمان وجوار لادينهما : فكتب اليه عامر بن الطفيل ، وبعث نقرا من أصحابة عند أصحابنا ولهما نقرا من أصحابة ولهما منك أمان وجواز فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم دينهما دية حرين مسلمين . فيعت جا الهم

أخبرنا مجدقال: أخبرنا عبد الرهاب قال: أخبرنا محدقال: أخبرنا المراحدة الذاقدى قال: حدث مصعب عن أب الأسود عن عروة ، قال: حرص المشركون بغروة بن العبلت أن يؤمنوه غاب، وكان ذا خلة بعامر ، مع أن قومه بن سليم خرصوا على ذلك قابى ، وقال: لا أقبل لهم أمانا ، ولا أرغب بنفسى عن مصرع أصحابي وقالوا حين أحيط بهم اللهم أنا لا تجد من يبلغ رسولك السلام عمرك أمرك فاقرأ عليه منا السلام ، فا شجره جديل عليه السلام بذلك .

#### تسمية من أستشهد من قريش

من بنى تم عامر بن فيرة . ومن بنى عزوم الحاكم بن كيسان حليف لهم . ومن بنى سيم نافع بن بديل بن ورقاء ومن الانصار المنذر بن عرو أمير القوم ومن بنى دريق معاذبن ماعص . ومن بنى النجار حرام وسلمان ابنا ملحان . ومن بنى عمرو بن مبدول الحارث بن الصمة وسهل بن عامر بن سعد بن عمرو والطفيل بن سعد ومن بنى عمرو بن عامر و بن المنذر) من المنظر بن النجار عطية بن عبد عمرو واد تث من القالى كعب بن زيد ابن قبل يوم الحندق. ومن بنى عمرو بن عوف عروة بن الصلت حليف ابن قبل يوم الحندق. ومن بنى عمرو بن عوف عروة بن الصلت حليف ابن قبير من بنى عمرو بن عوف عروة بن الصلت حليف المنظم من بنى سائم من سائ

وقال عبد الله بن رواحة برقى نافع بن بديل سمت أصحابنا يشدونها :

رحم الله نافع بن بديل رحمة المبتغى ثواب الجهاد مارم صادق اللقاء إذا ما أكثرالناس قال قول السداد

وقال أنس بن عباس السلمى وكان خاله طعيمة بن عدى ، وكان طعيمة يكنى أبا الريان خرج يوم بش معونة يحرض قومه يطلب بدم ابن أخيه حتى قتل نافع بن بديل بن ورقاء فقال :

شعر

تركت ابن وزقا الحزاعي ثاويا بمعترك تسنى عليه الأعاضر ذكرت أبا الريان لما عرفته وأيقنت أنى يوم ذلك ثائر سمعت أصحابنا يثبتونها وقال حسان بن ثابت برثى المنذر بن عمرو: صلى الإله على ابن عمرو إنه صدق اللفاء وصدق ذلك أوفن قالوا له أمرين فاختر فيهما فاختار في الرأى الذي هوأرفق

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: أنشدني ابن جعفر قصيدة حسان سحا غير نزر.

غزوة الرجيع في صفر على رأس ستة و ثلاثين شهر ا

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الحمد قال: أخبرنا الواقدى قال: حدثنى موسى بن يعقوب عن أبى الاسود عن عروة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الرجيع عيونا إلى مكه ليخبروه خبر قريش فسلكوا على النجدية حتى كانوا بالرجيع فاعترضت لهم بنولحيان. أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا المحمد قال: أخبرنا المحمد قال: أخبرنا ومعمر بن الله وعبد المحمد بن عبد العزين المحمد بن عبد الله بن جعفر و محمد بن صالح و محمد بن يحيى بن سهل بن أبى حشمة وعبد الله بن جعفر و محمد بن صالح و محمد بن يحيى بن سهل بن أبى حشمة

ومعاذ بن محمد في رجال بمن لم يسم . وكل قد حدثني ببعض الحديث وبعض القوم كان أوعى له من بعض. وقدجمعت الذي حدثوني. قالوا: لما قتل سفيان ابن خالد بن نبيح الهذلي مشت بنو لحيان الى عضل والقارة ، فجعلو الهمفر أيض. على أن يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلموه فيخرج اليهم نفرا من أصحابه يدعونهم الى الاسلام فنقتل من قتلصاحبنا . ونخرج بسايرهم إلى قريش بمكة فنصيب بهم ثمنا . فانهم ليسوا بشيء أحب اليهم من أن يؤتو ابأحد من أصحاب محمد يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم ببدر فقدم سبعة نفر من عضلو القارة وهما حيان إلى خزيمة مقرين بالاسلام . فقالوا لرسولالله صلى الله عليه وسلم إن فينا إسلاما فاشيا . فابعث معنا نفرًا من أصحابك ، يقرؤونا القرآن ويفقهو ننا في الاسلام . فبعث معهم رسول الله صلى عليه وسلم سبعة نفر : مر ثد نأبيمر ثد الغنوى. وخالد بنأبي البكير . وعبدالله نطارق البلوى حليف في بني ظفر . وخبيب بنعدي من بلحرث بن الخزرج . وزيد بن الدثنة من بني بياضة . وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح . ويقال كانوا عشرة وأميرهم مرثد بن أبي مرثد. ويقال أميرهم عاصم بنثابت بن أبي الأقلح . فخر جو احتى إذا كانوا بماء لهذيل يقال له الرجيع . قريب من الهدة ، خرجالنفر فاستصرخوا عليهم أصحابهم الذين بعثهم اللحيانيون . فلم يرع أصحاب محمد عليه السلام إلا بالقوم مائة رام ، وفي أيديهم السيوف . فاخترط أصحاب الني صلى الله عليه وسلم أسيافهم ثم قاموا . فقال العدو : ما نريد قتا لكم ومازيد إلا أن نصيب منكم من أهل مكة ثمنا ولكم عهدالله وميثاقه لانقتلكم . فأماخبيب بنعدى وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فاستأسروا . وقال خبيب إن لى عندالقوم يدا وأما عاصم بنثابت ومرثد وخالد بن أبى البكيرومعتب بن عبيد فأبوا أن يقبلوا جوارهم ولا أمانهم . وقال عاصم بن ثابت : إنى نذرتألا أقبل جوار مشرك أبدا فجعل عاصم يقاتلهم وهو يرتجز ويقول:

ما على وأنا جلد نابل النبل والقوس لها بلابل تزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل وكل ما حم إلا له نازل بالمرء والمرء اليسه آيل إن لم أقاتلكم قامى هابل.

قال الواقدى: مارأيت من أصحابنا أحد يدفعه . قال فر ماهم بالنبل حتى فنيت نبله . ثم طاعنهم بالرمح حتى كسر رمحه وبقى السيف فقال : اللهم انى حميت دينك أول نهارى فاحم لى لحى آخره . وكانوا يجردون كل من قتل من أصحابه قال : فكسر غمد سيفه ثم قاتل حتى قتل . وقد جرح رجلين وقتل واحداً فقال عاصم وهو يقاتل :

#### أنا أبو سليمان ومثلى راما ورثت مجدا معشرا كراما أصيب مرثد وخالد قياما

ثم شرعوا فيه الاسنة حتى قتلوه . وكانت سلافة بنت سعد بن الشهيد قد قتل زوجها و بنوها أربعة . قدكان عاصم قتل منهم اثنين: الحارث و مسافعا . فنذرت لئن أمكنها الله منه أن تشرب فى قحف رأسه الخر وجعلت لمن جاء برأس عاصم مائة ناقة . قد علمت ذلك العرب و علمته بنولحيان . فأرادوا أن يجتزوا رأس عاصم ليذهبوا به إلى سلافة بنت سعد ، ليأخذوا منها مائة ناقة . فبعث الله عليه الدبر فحمته فلم يدن له أحد الا لذغت وجهه ، وجاء منها شيء كثير لا طاقة لاحد به . فقالوا دعوه الى الليل فانه اذا جاء الليل ذهب عنه الدبر فلما جاء الليل بعث الله عليه سيلا وكنا ما نرى فى السهاء سحابا فى وجه من الوجوه . فاحتمله فذهب به فلم يصلوا اليه . فقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه وهو يذكر عاصها ، وكان عاصم نذر أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك عنه وهو يذكر عاصها ، وكان عاصم نذر أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك كنه ومنعه الله أن يمسوه بعد و فاته تنجسا به . فقال عمر : ان الله ليحفظ المؤمنين ومنعه الله أن يمسوه بعد و فاته كا امتنع فى حياته ، وقاتل معتب بن عبيد حتى خرج فيهم ثم خلصوا

اليه فقتلوه . وخرجوا بخبيب وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة ، حتى اذا كانوا بمر الظهران وهممو ثقون بأوتار قسيهم، قال عبد الله بن طارق هذا أول الغدر . والله لا أصاحبكم ، ان لى فى هؤلاءً لأسوة . يعني القتلى. فعالجوه فأبى ونزع يده من رباطه ثمم إخذ سيفه فانحازوا عنه فجعل يشد فيهم وينفرجون عنه ، فرموه بالحجارة حتى قتلوه . فقبره بمر الظهران ، وخرجوا نخبيب بن عدى وزيد نالدثنة حتىقدم بهما مكه . فأما خبيب فابتاعه حجيربن أبي إهاب بثمانين مثقال ذهب ويقال اشتراه بخمسين فريضة ويقال اشترته ابنة الحارث ابن عامة بن نوفل بماية من الابل ، وكان حجير إنما اشتراه لابن أخيه عقبة ابن الحارث بن عامر ليقتله بأبيه، قتل يوم بدر ، وأما زيد بن الدثنة فاشتراه صفوان بن أمية بخمسين فريضة، فقتله بأبيه . ويقال إنه شرك فيه إناس من قريش فدخل بهما في شهر حرام وفي ذي القعدة . فحبس حجير خبيب بن عدى في بيت امرأة يقال لها ماوية مولاة لبني عبد مناف ، وحبس صفوان أبن أمية زيد بن الدثنة عند ناس من بني جمحويقال عندنسطاس غلامه . وكانت ماوية قدأسلمت بعد فحسناسلامها فكانت تقول : والله ما رأيتأحداخيرا من خبيب . والله لقد أطلعت عليه من صدير الباب ، وإنه لني الحــديد وما أعلم في الأرض حبة عنب تؤكل ، وإن في يده لقطف عنب مثل رأس الرجل يأكل منه وما هو إلا رزق رزقه الله . وكان خبيب يتهجد بالقرآن فكان يسمعه النساء فيبكين ويرفقن عليه . قالت فقلت له : يا خبيب هل الك من حاجة؟ . قال لا، إلاأن تسقيني العذب ولا تطعميني ماذبح على النصب وتخبريني إذا أرادوا قتلي . قالت فلما انسلخت الأشهر ألحرم ، وأجمعوا على قتله أتيته فأخبرته ، فوالله ما رأيته اكترثلناك. وقال ابعثي لي بحديد أستصلح بها . قالت فبعث: إليه بموسى مع ابني أبي حسين . فلما ولى الغلام قلت : أدرك والله الرجل ثاره أىشي. صنعت ، بعثت هذا الغلام بهذه الحديدة فيقتله ويقول

رجل برجل. فلما أتاه ابنى بالحديدة تناولها منه ثم قال ممازحا له . وأبيك إنك لجرى أما خشيت أمك غدرى حين بعثت معك بحديدة. وأنتم تريدون قتلى؟ قالت ماوية : وأنا أسمع ذلك فقلت ياخبيب انما أمنتك بأمان الله وأعطيتك بإلاهك ولم أعطك لتقتل ابنى. فقال خبيب ماكنت لاقتله وما نستحل فى ديننا الغدر . ثم أخبرته أنهم مخرجوه فقاتلوه بالغداة .

قال: وأخرجوه فى الحديد حتى انتهوا به إلى التنصيم وحرج معه النساء والصبيان والعبيد وجماعة من أهل مكة ، فلم يتخلف أحد . إمامو توو فهو يريد أن يتشافى بالنظر من وتره . وإما غير مو تور فهو مخالف للاسلام وأهله ، فلما انتهوا به إلى التنميم معه زيد بن الدئنة . فأمروا بخشبة طويلة فحفر لها ، فلما انتهوا بخبيب إلى خشبته قال هل أنتم تاركى فأصلى ركعتين . قالوا نعم . فركع ركعتين أتمهما من غير أن يطول فهما .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: فبدنا الواقدى قال: فبدنى معمر عن الزهرى عن عمرو بن سفيان بن أبي سفيان ابن أسيد بن العلا، عن أبي هريرة قال: أول من سنالر كعتين عندالقتل خبيب. قالوا ثم قال: والله لولا أن يرون أني جزعت من الموت ، لاستكثرت من الصلاة ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولاتغادر منهم أحدا.

فقال معاوية بن أي سفيان : لقد حضرت دعوته ولقد رأيتني وإن أبا سفيان ليضجعني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب ولقد جبذني يومشذ أبوسفيان جبذة فسقطت على عجب ذنبي . فلم أزل اشتكى السقطة زمانا .

وقال حويطب بن عبد العزى : لقد رأيتني أدخلت أصبعي في أذنى وعدوت هربا فرقا أن أسمع دعاه . وقال حكيم بن حزام لقد رأيتني أتوارى بالشجر فرقا من دعوة خبيب . فحدثني عبد الله بن يزيد قال : حدثني سعيد ابن عمرو قال : سمعت جبير بن مطعم يقول ، لقد رأيتني يومئذ أتستر بالرجال

فرقاً من أن أشرف لدعوته. وقال الحارث بن برصا : والله ماظننت أن تغادر منهم دعوة خبيب أحدا .

أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الواقدى قال: وحدثنى عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الاخنسى قال: استعمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه سعيد بن عامر بن حذيم الجمعى على حص وكان يصيبه غشية وهو بين ظهرى أصحابه ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فسأله فى قدمة قدم عليه من حمص فقال: ياسعيد . ما الذى يصيبك . أبك جنة ؟ قال : لا والله يا أمير المؤمنين ، ولكنى كنت فيمن حضر خبيبا حين قتل وسمعت دعوته فوالله ما خطرت على قلى وأنا فى مجلس ، إلا غشى على قال ، فزادته عند عمر خبرا .

أخبرنا محمد قال : أخبرنا عبد الوهاب قال : أخبرنا محمد قال : أخبرنا الواقدى قال : وحدثنى قدامة بن موسى عن عبد العزيز بن رمانة عن عروة ابن الزبير عن نوفل بن معاوية الديلى قال : حضرت يومئذ دعوة خبيب فما كنت أرى أن أحدا بمن حضره ينفلت من دعوته، ولقد كنت قائما فأخلدت إلى الارض فرقا من دعوته، ولقد مكثت قريش شهرا أو أكثر ومالها حديث في أنديتها إلا دعوة خبيب ،

قالوا يذ فلما صلى الركعتين حملوه إلى الخشبة ثموجهوه إلى المدينة وأوثقوه رباطا ثم قالوا : ارجع عن الاسلام تخلى سبيلك. قال لا والله ، ماأحب أنى رجعت عن الاسلام وإن لى ما فى الارض جميعا . قالوا : فتحب أن محدا فى مكانك وأنت جالس فى بيتك قال : والله ما أحب أن يشاك محمد شوكة ، وأنا جالس فى بيتى. فجعلوا يقولون ارجع يا خبيب . قال : لا أرجع أبدا . قالوا : أما واللات والعزى لئن لم تفعل لنقتلنك ، فقال : إن قتلى فى الله لقليل . فلها أبى عليهم ، وقد جعلوا وجهه من حيث جاء، قال: أما صرفكم وجهى عن

القبلة فانالله يقول(فأبن مَا تُولُوا فَمْ وجه الله) . ثمقال: اللهم إنى لا أرى إلا وجه عدو اللهم أنه ليس هاهنا أحديبلغرسولك عنى السلام، فبلغه أنت عنى السلام.

أخيرنا محمد قال أخبر عبد الوهاب قال : أخبرنا محمد قال : أخبرنا الواقدى قال : فحدثني أسامة بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ، فأخذته غمية كاكان يأخذه إذا أنزل عليه الوحى . قال: ثم سمعناه يقول. وعليهالسلام ورحمة الله. ثم قال هذا جبريل يقر ثني من خبيب السلام . قال : شم دعوا أبناء من أبناء من قتل ببدر فوجدوهم أربعين غلاما فأعطو كل غلام رمحا . ثم قالوا : هذا الذي قتل آبا كم، فطعنوه برماحهم طعنا خفيفا ، فاضطرب على الخشبة ، فانقلب فصار وجهه إلى الكعبة فقال: الحمد بله الذي جعل وجهى نحو قبلته التي رضي لنفسه ولنبيه وللمؤمنين. وكان الذين أجلبوا على قتل خبيب عُكرمة بن أبى جهل وسعيد بن عبد الله بن قيش والاخنس بن شريق وعبيدة بن حكيم بنأمية بن الاوقصالسلى. وكان عقبة ابن الحارث بن عامر ممن حضر. وكان يقول: والله ماأنا قتلت خبيبا ان كنت يومئذ لغلامًا صغيرًا ولكن رجلًا من بني عبد الدار يقال له أبو ميسرة بن عوف بن السباق أخذ بيدى فوضعها على الحربة ، ثم أمسك بيدى ،ثم حمل يطعن بيده حتى قتله فلما طعنه بالحربة أفلت فصاحوا : يا أبا سروعة بئس ما طعنه أبو ميسرة . فطعنه أبوسروعة حتى أخرجها من ظهره . فمكث ساعة يوحد الله ويشهد أن محمدا رسول الله .

يقول الآخنس بن شريق . لو ترك ذكر محمد على حال لتركه على هذه الحال . ما رأينا والدا قط يجد بولده ما يحدأصحاب محمد بمحمد . قالوا : وكان زيدبن الدثنة عند آل صفوان بن أمية محبوسا في حديد ، وكان يتهجد بالليل ويصوم النهار ، ولا يأكل مما أوتى به من الذبائح ، فشق ذلك على صفوان وكانوا قدأ حسنوا إساره ، فأرسل إليه صفوان . فما الذي تأكل من الطعام .

قال: لست آكل مما ذبح لغير الله ولكنى أشرب اللبن. وكان يصوم فأمر له صفوان بعس من لبن عند فطره فيشرب منه ، حتى يكون مثلها من القابلة . فلما خرج به وبخبيب في يوم واحد التقيا ومع كل واحد منهما فئام من الناس. فالتزم كل واحد منهما صاحبه بالصبر على فالتزم كل واحد منهما صاحبه بالصبر على ما أصابه . ثم افترقا . وكان الذي والى قتل زيد . نسطاس غلام صفوان خرج ما أصابه . ثم جعلوا يقولون لزيد : أصلى ركعتين فصلى ركعتين ثم حملوه على الحشبة . ثم جعلوا يقولون لزيد : ارجع عن دينك المحدث واتبع ديننا وثرسلك . قال لا والله لا أفارق ديني أبدا . قالوا : يسرك أن محدا في أيدينا مكانك وأنت في بيتك قال ؛ ما يسرى أن محدا أشيك في شوكة وإنى في بيتى . مكانك وأنت في بيتك قال ؛ ما يسرى أن محدا أشيك في شوكة وإنى في بيتى . قال يقول أبو سفيان بن حرب . مارأينا أصحاب رجل قط أشد له حبا من أصحاب محد بمحمد . وقال حسان بن ثابت .

ليت خبيبا لم تخسنه أمانة وليت خبيبا كان بالقوم عالما شراه زهير بن الأغر وجامع وكان قديمًا يركبان المحارما أجرتم فلما أن أجرتم غدرتم وكنتم بأكناف الرجيع اللهازما وقال حسان ثبت قديمه:

لوكان في الدار قوم ذو محافظة حامى الحقيقة ماض خاله أنس إذا حللت خبيب منزلا فسحا ولم يشد عليك الكبل والحرس ولم تقدك إلى التنعيم زعنفة من المعاشر عن قد نفت عدس فاصر خبيب فان القتل مكرمة إلى جنان نعيم ترجع النفس دلوك غدرا وهم فيها أولو خلف. وأنت ضيف لهم في الدار محتبس

غزوة بنى النضير

فى ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهرا من مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم

أخبرنا محدبن حيويه قال: أخبرنا عبد الوهاب بن أبي حية قال:

أخبرنا محمد بن شجاع قال : أخبرنا محمد بن عمر الواقدىقال : حدثنى محمد بن عبدالله وعبد الله بن جعفر و محمد بن صالح و محمد بن يحيي بن سهل وابن أبى حبيبة ومعمر بن راشد فى رجال بمن لهم أسمهم ، فكل قد حدثنى ببعض هذا الحديث و بعض القوم كان أوعى له من بعض . وقد جمعت كل الذى حدثونى .

قالوا: أقبل عمرو بن أمية من بئر معونة حتى كان بقناة، فلقى رجلين من بني عامر -فنسبهما فانتسبا فقايلهما ، حتى إذا ما وثب عليهما فقتلهما ، ثم خرج حتىورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فى قدر حلب شاة ، فأخبره خبرهما . فقال رسول إلله صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعت. قد كأن لهما منا أمان وعهد فقال ؛ ما شعرت كنت أراهما على شركهما ، وكان قومهما قد نالوا منا ما نالوا من العُدر بنا، وجاء بسلبهما , فأمر رسول الله عليــه السلام فعزل سلبهما حتى بعث به مع ديتهما . وذلك أن عامر بن الطفيل بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابك قتل رجلين من قومي ولهما منك أمان وعهد ، فابعث بديتهما الينا . فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النصير يستعين في ديتهما ، وكانت بنو النضير حلفاء لبني عامر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السّبت فصلى فيمسجد قباء ومعه رهط من المهاجرين والأنصار . ثم جاء بني النضير فيجدهم في ناديهم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكلمهم رسولالله عليه السلام أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلوا عمرو بن أمية فقالوا نفعل يا أبا القاسم ماأحببت . فدانا لك أن تزورنا وأن تأتيناً ، اجلس حتى نطعمك . ورسول الله عليه السلام مستند إلى بيت من بيوتهم ، ثم خلا بعضهم الى بعض فتناجوا . فقال حي بن أخطب يا معشر يهود قه جامكم محمد في نفير منأصحابه لا يبلغون عشرة، ومعه أبو بكروعمر وعلىوالزبيروطلحة وسعد بنمعاذ وأسيدين حضير وسعدبن عبادة فاطرحوا عَلَيه حجارة من فوق هذا البيت الذي هو تحته فاقتلوه ، فلن تجدوه أخلا منه

الساعة ، فانه إن قتل تفرق أصحابه ، فلحق من كان معه من قريش يحرمهم وبقى من هاهنا من الأوس والحزرج حلفاؤكم فما كنتم تريدون أن تصنعوا يوما من الدهر فمن الآن فقال عمرو بن جحاش: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة. قال سلام بن مشكم : ياقوم أطيعونى هذه المرة وخالفونىالدهر والله لئن فعلتم ليخبرن بأنا قد غدرنا به ، وإن هذا نقض العهدالذي بيننا وبينه فلا تفعلواً . ألا فوالله لوفعلتم الذي تريدون ليقومن بهذا الدين منهم قائم الى يوم القيامة يستأصل يهودا ويظهر دينه . وقد هيأ الصخرة ليرسلهـا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدرها فلما أشرف يها جاء رسول الله الحبر بما هموا به ، فنهض رسول الله صلىالله عليه وسلم سريعا كأنه يريد حاجة وتوجه إلى المدينة . وجلسأصحابه يتحدثون وهم يظنون أنه قام يقضى حاجة فلما يئسوا منذلك قال أبو بكررضيالله عنه : مامقامنا هاهنابشي. . لقد وجه رسولالله لأمر. فقاموا. فقال حيعجل أبوالقاسم قدكنا نريدأن نقضي حاجته ونغديه . وندمت يهود علىما صنعوا . فقال لهم كنانة بنصوير : هل تدرون لم قام محمد؟ قالوا : لا والله ماندرى وما تدرىأنت . قال : بلي والتوراة انى لأدرى قد أخبر محمد ما هممتم به من الغدر ، فلا تخدعوا أنفسكم والله انه لرسولاً لله وما قام إلا أنه أخبر عاهممتم به ، وأنه لآخر الانبياء كنتم تطمعون أن يكون من بيهارون فجعلهالله حيثشاء. وانكتبنا والذي درسنافي التوراة التي لم تغير ولم تبدل أن مولده بمكة ودار هجرته يثرب وصفته بعينها ما تخالف حرفًا مما في كتابنا ، وما يأتيكم أول من محاربته إيا كم ولـكا ثني أنظر اليكم ظاعنين يتضاغا صبيانكم قد تركتم دوركم خلوفا وأموالكم وإنما هى شرفكم فأطيعونى في خصلتين والثالثة لا خير فيها. قالوا ما هما؛ قال تسلّمون و تدخلون مع محمد ، فتأمنون على أموالـكم وأولادكم ، وتكونون من علية أصحابه ، وتبقى بأيديكم أموالكم ولا تخرجوا من دياركم . قالوا : لا نفارق التوراة

وعهد موسى . قال فانه مرسل اليكم أخرجوا من بلدى . فقولوا نعم . فانه لايستحل لكم دما ولا مالا وتبقى أموالكم إن شئم بعتم وإن شئم أمسكتم . قالوا : أما هذافنعم . قال أما والله إن الآخرى خيرهن لى. قال أماوالله لولا أن أفضنحكم لأسلمت ، ولكن والله لا تعير شعثاء باسلامي أبداحتي يصيبني ما أصابكم ، وابنته شعثاء التي كان حسان يشبب بها . فقال سلام بن مشكم قد كنت لما صنعتم كارها وهو مرسل الينا أن اخرجوا من دارى فلا تعقب ياحي كلامه وأنعم له بالخروج، فاخرج من بلاده. قال افعل أنا أخرج .

## بينالنيالجالجين

......

َ أخبرنا الشيخ الآجل الامام العالم العدل أبو بكر محمد بن عبد الباقى بن محمد رضى الله عنه ، قال أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن الحسن الجوهري قراءة عليه \_ وأنا أسمع في صفر سنة سبع وأربعين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيويه قراءة عليه ، قال : أخبرنا عبد الوهاب بن أبي حية . قال : أخبرنا محمد بن شجاع الثلجي قال: أخبرنا محمد بن غمر الواقدى قال : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة تبعه أصحابه فلقوار جلاخار جامن المدينة فسألوه . هل لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقيته بالجسر داخلا . فلما انتهى أصحابه اليه وجدوه قد أرسل إلى محمد بن مسلمة يدعوه ، فقال أبو بكورضي الله عنه . يارسول الله قمت ولم نشعر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : همت يهود بالغدر بى فأخيرنى الله بذلك فقمت ، وجاء محمد بن مسلمة فقال : اذهب إلى يهود بني النضير فقل لهم إنرَسولالله أرسلني اليكمأن اخرجوا من بلده • فلما جاءهم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني اليـكم برسالة ولست أذكرها لحكم حتى أعرفكم شيئا تعرفونه • قال أنشدكم بالتوراة التي أنزلالله على موسى عليه السلام هل تعلمون أنى جثتكم قبل أن يبعث محمد وبينكم التوراة فقلتم لى فى مجلسكم هذا يابن مسلمة إن شبَّت إن نغديك غديناك وإن شبَّت أن نهو دك هوادناك . فقلت لـ كم غـدونى ولا تهودونى، فانى والله لاأتهود أبدا. فغديتمونى في صفحة لكم ، والله لكا ُّنيانظر إليهاكا ُّنها جزعة . فقلتم لى : مَا يمنعك من ديننا إلا أنه دين يهود ، كا نك تريد الحنفية التي سمعت بها . أما

أن أبا عامر قد سخطها وليسعليها أتاكم صاحبها الضحوك القتال فيعينيه حمرة يأتى من قبل البين ، يركب البعير ، ويلبس الشملة ، ويحتزى بالكسرة، سيفه على عاتقه ليستمعه آية هو ينطق بالحكمة كائنه وسيختكم هذه . والله ليكونن بقريتكم هذه سلب وقتل ومثل، قالوا : اللهم نعم قد قلناه لك ، ولكن ليس به . قال قد فرغت . إن رسولالله صلى الله عليه وسلمأرسلني البكم يقول لـكم قد نقضتم العهد الذي جعلت لـكم بما هممتم به من الغدر بي ، وأخبرهم بماكانو إ ارتأوا من الرأى وظهور عمرو بن جحاش على البيت يطرح الصخرة ، فأسكتو ا فلم يقولوا حرفاً . ويقول اخرجوا من بلدى ، فقد أجلتكم عشرا فمن رؤى بعد ذلك ضربت عنقه . قالوا . يا محمد ماكنا نرى أن يأتى بهذا رجل من الأوس، قال محمد. تغيرت القلوب. فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون وأرسلوا إلى ظهر لهم بذى الحدر تجلب ، وتكاروا من ناس من أشجع ، وأغذوا فى الجهاز فبينهاهم علىذلك، إذجاءهمرسول بن أبي، أتاهمسويد وداعس فقالاً . يقول عبد الله بن أبي لا تخبر جوا من دياركم وأموالكم وأقيموا في حصو نكم ، فانمعي ألفين من قومي وغيرهم منالعرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون من آخرهم قبل أن يوصل اليكم ، وتمـدكم قريظة فانهم لن يخذلوكم ويمدكم حلفاؤكم من غطفان ، وأرسل ابن أبي إلى كعب بن أسد يكلمه أن يمد أصحابه ، فقال لا ينقض من بني قريظة رجل واحد العهد . فيئس ابن أبي من قريظة ، وأراد أن يلحم الأمر فنما بين بني النضير ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يرسل الى حيى ، حتى قال حيى : أنا أرسل إلى محمد أعلمه أنا لانخرج من دارنا وأموالنا ، فليصنع ما بداله. وطمع حيفيا قال ابن أبي وقال حيى: نرم حصوننا ، ثم ندخل ما شئنا وندرب أزقتنا وننقل الحجارة إلى حصوننا ، وعندنا منالطعامما يكفينا سنة وماؤنا واتن(لاينقطع) فيحصوننا لا نخاف قطعه . فترى محمدا يحصرنا سنة ؟ لا نرى هذا. قال سلام بن مشكم

منتك نفسك والله ياحي الباطل ، أنى والله لو لا أن يسفه رأيك أو يزرى بك لاعتزلتك بمن أطاعني من يهود . فلا تفعل ياحي،فوالله إنك لتعلم ونعلممعك إنه لرسول الله وأنصفته عندنا ، فان لم نتبعه وحسدناه حيث خرجت النبوة من بني هارون ، فتعال فنقبل ما أعطانا من الأمن ونخرج من بلاده . فقد عرفت أنك خالفتني في الغدر به ، فان كان أوان النمر جئنا أو جاء من جاء منا الى ثمره فباع أو صنع ما بداله ، ثم انصرف الينا ، فكا ُنا لم نخرج من بلادنًا اذا كانت أموالنا با يدينا . إنا إنما شرفنا على قومنا بأموالنا وفعالنا ، فاذا ذهبت أموالنا من أيدينا كغاكغيرنا منيهود فىالذلة والاعدام وإنحمدا ان سار الينا فحصر نا في هذه الصياصي يوما واحد ثم عرضنا عليه ما أرسل به الينا لم يقبله وأبى علينا . قال حيى : إن محمداً لا يحصرنا إن أصاب منا نهزة والاانصرف . وقد وعدني ابن أني ما قد رأيت ، فقال سلام : ليس قول ابن أبى بشىء انما يريد ابن أبى أن يورطك فى الهلكة . حتى نحارب محمدا . ثم يحلس في بيته ويتركك قد أراد من كعب بن أسد النصر ، فأبي كعب وقال لاينقض العهد رجل من بني قريظة وأناحي . وإلا فانابنأني قد وعد حلفاء بني قينقاع مثل ما وعدك حتى حاربوا ونقضوا العهـد و حصروا أنفسهم في صياصيهم ، وانتظروا نصر ابن أبي ، فجلس في بيته وسار محمد اليهم فحصرهم حتى نزلوا على حكمه ، فابن أبي لا ينصر حلفاءه ، ومن كان يمنعه من الناس كلهم، ونحن لم نزل نضر به بسيوفنا مع الأوس في حربهم كلها الى أن تقطعت حربهم . وقدم محمد فحجز بينهم . وان أبي لا يهودي على دين يهود ، ولا هو على دين محمد ولا هو على دين قومه ، فكيف تقبل منه قولا قاله . قال حيى : تأبى نفسى إلا عداوة محمد وإلا قتاله ، فقال سلام : فهو والله جـلاؤنا من أرضنا وذهاب أموالنا وذهابشرفنا وسبي ذرارينا مع قتلمقاتلينا. فأبى حيى إلا القتال

وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسير الى بني النضير فيخرجهم من المدينة وأرسل المنافقون إلى بني النضير أن لا تخرجوا ودربوا الازقة وحصنوا الدور ، فانه ان أبي إلاقتالكم أعناكم ، ففعلتاليهو د ذلك. و نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأخذوا السلاح وساروا الى القوم، فلما انتهى اليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم ؛ وجدهم ينوحون على كعب . فقالو ا يامحمد أواعية على إثر واعية وباكية على إثر باكية . قال نعم . قالواذرنا نبك شجوناً ، ثم اتتمرأمرك. قالاخرجوا منالمدينة . فأبوا ذلك ، وقالوا الموت أقرب الينا بما تريد . فتنابذوا الحرب ، فاقتتلوا الناس قريبا من عشرين ليلة ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهر على الدرب أو الدار ، تأخرت اليهود الى الدار التيمن بعدهافنقبو امن دبرها ممحصنوها وتخرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهروا عليه . وذلك قوله عز وجل(يخربونبيوتهم بايديهم وأبدى المؤمنين ، فاعتبروا يا أولى الابصار). وأمر رسول الله صلى َالله عليه وسلم بقطعشي. من النخل ليغيظهم به ويخزيهم الله به . وكان في نخلهم ضرب يقال له اللوز أصفر شديدالصفرة ترى النواة مناللحمة، تكون النخلة أحبُ اليهم من الوصيف فجزع أعداء الله حين رأوا ذلك الضرب من نخلهم يقطع. قالوا يامحمد أوجدت فيما أنزل اليك الفساد في الأرضأو الاصلاح، فجعلوا يكثرون في ذكر هذاً، فلما آيسوا من نصر المنافقين وقذف الله في قلوبهم الرعب سألوا تي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنهم على أموالهم ودمائهم وذراريهم يخرجون من المدينة . فصالحهم نبي الله صلى فه عليه وسلم على أن يخرجوا من المدينة ولكل ثلاثة منهم بعير يحملون عليه ماشاءوا من مال أو طعام أو شراب ليس لهم غيره .

فخرجوا على ذلك فأنزل الله تعالى فى ذلك النخل الذى قطعوا والشجر ، (ماقطعتم من لينة أو تركتموها قايمة على أصولها فباذن الله وليخزىالفاسقين) وقال تعالى فى إخراجهم من المدينة (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار) فساروا حتى خرجوا من المدينة إلى اذرعات وأريحا من الشام. غيرأن حيى بن أخطب سار فى أهله وبنى أخيه إلى إلى خيبر فتركهم فيها وسار إلى مكة فوجدهم قد خرجوا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم فى عام سنة ، فا قاموا بعد ماخرجوا من مكة . فقالوا: لا نصالحكم إلا عام الخصيب ترعون فيها الشجر ، وتشربون فيها اللبن ، وكانوا قدأ كروا من السويق فسمى ذلك الجيش جيش السويق فأ تاهم حيى بن أخطب وهم يأتمر ون فصار من أمرهم أن رجعوا إلى مكة ، فسألوا حييا عن قومهم ، فقال : تركتهم بين خيبر والمدينة يترددون حتى تاتوهم فتسيروا معهم إلى محمد وأصحابه فسألوا عن خيبر والمدينة يترددون حتى تاتوهم فتسيروا معهم إلى محمد وأصحابه فسألوا عن قريظة فقال : أقامو ابالمدينة مكرا محمد حتى تأتوهم فيميلوا معكم ، فأقاموا سنة أخرى، فهذا حديث بنى النصير .

### غزوةالخندق

ثم إن قريشا جمعوا الجموع، واستأجروا حيا من قبائل العرب، فسارت غطفان وأسد وسلم وقريش، ومن دخل فيها، فاجتمع منهم نفير جم، فساروا جميعا. وبلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأخذ فى حفر الحندق من حول المدينة، فلما رأوا أصحابه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جد فى أمر الحندق، عرفوا أن المشركين قدساروا إليهم. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكل بني أب طائفة من الحندق، فاختصم المهاجرون والانصار فى سلمان القارسي، وكان رجلا قويا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل البيت. فأخذ القوم فى حفر الحندق، فعرضت عليهم صخرة فشقت على كل من يليهامن الناس، فبينها سلمان يضرب فيهالا يغنى فيهاشيئا إذ نزلرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ معولاكان فى يد سلمان، وضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ معولاكان فى يد سلمان، وضرب به رسول الله

صلى الله عليه وسلم ثلاث ضريات ، فانصدع الحجر فأبصر سلمان أمرا من الحجر لم يهجره غيره وغير الني صلى الله عليه وسلم ؛ فلما أخرجوا الصخرة قال يارسول لله لفعوا يتناهن الصخرة وأنت تضربها أمرا معجبا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهل رأيته ياسلمان ؛ قال نعم والذي أنزل عليك الكتاب قال رسول الله عليه وسلم لقد رأيت في الضربة الأولى قرى المين شم في الثانية أبيض المعاتن وفي الضربة الثالثة مدائن الروم ، ولقد أوجى الله ملى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم .

فلما فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر الحندق أناه المشركون فدار ابه فافتتار افتالا شديدا بلغ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل مبلغ ، فحصر وهم حصارا شديدا ارتاب فيه المنافقون وشكوا في نبيالله صلى الله عليه وسلم وأسار الله فله من بشير فقال : وسلم وأسارة الله فله فقام رجل من الانصار يقال له مغيث بن بشير فقال : أوعدنا من رحله والله لغرور . وتابعه على ذلك رهط من المنافقين فأنزل الله الحلاء من رحله والله لغرور . وتابعه على ذلك رهط من المنافقين فأنزل الله تعلى ( واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ) وذعوا أن قبيلتين من الانصار : بني حارثة بن الحارث أو يحي المنافقون والذين أن يوتنا عورة وما هي بعورة إن يوسو قليم يقول الله تعالى ( يقولون إن يوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون الاغرادا و فيما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) فقالوا بعد ذلك ما عب أن تفشلا واله وليما به إذ كان الله ولينا .

ثم قالمت قريش لحتى بن أخطب؛ ماكنت وعدتنا من تصرة قومك . قالنا لهم : أنا على ذلك ، وهم عند قومى ، فانطلق عشبة الجمة عند غروب اللسمس فوجد قومطة قد قضاً على الحتى بن أخطله وقالوا . إن أناكم قلا تدخلو المتصيبك

من شؤمه مثل الذي أصاب قومه ، قلما انتهى إليهم حتى أغلقوا الباب دونه وقالوًا: وراءك، فانك رجل مفتروم أهلكت قومك فلا أربانا فيك، ولا فيها أثبتنا به . فواقعهم قد صنعوا طعاما لسبتهم . فقال . إنماأغلقتم دوني الباب عافة أن آكل معكم من طعامكم ، فقيح ألله طعامكم ، قلما ذكر لهم الطعمام استحيرا منه فقيحوا له فلما دخل عليهم استمكن منهم الشيطان فقسال: ويحكم يا بني قريطة أطيعوني فإن الله قد بريء من هذا الرجل ومن أصحابه وقد حضر منهم هلاك من أيامهم هذه ، فاخرجوا اليهم ، فخدوا منهم محقكم من قتال هؤلاء القوم فإنى أخاف إن لم تفعلوا أن يميلوا عليكم، أذا فرغوامن عدو أحسابه، فقد أثيثكم بقريب من خسة عشر ألفا من العرب فيهم رؤوسهم وساداتهم. فقالوا له : ويحك يا حي إنا نخاف كعادتهم أن يهزم المشركون ويذروا محدا عليتا مما ، وقد قطعنا الذي كان بيتنا وبينه ، وليس لنا ناصر ولا منصف من القوم ، ما يضرك يا حي ما لقينا من القوم إذا نجوت بنفسك تأمرنا أن تتكب الحلف الذي بينا وبين عمد ، فإن كان ذلك خيرا فبولك ، وان كَانْشُرَا فِعَلَيْنَا كُنْجُو مَا لَغَى قُومُكُ مَنْشُومُكُ وَشُؤُمُ أَهِلَ بِيتُكَ . قَالَ : فَانْ أقبيم ذلك بما أثرَّل الله على موسى من التوراة لش أنهزم المشركون عن محمد وأصحابه، ولا أرى أن يُعملوا، لانيتكم حتى أدخل حصنكم معكم فيصيبني ما أصابكم. فأخذوا منه مواثبق على ذلك . وقالوا أما إن فعلت مافعلت فأت المشركين فجدد حلفايينناو بينهم وأدخل عليناسبعين رجلامن فرسانهم وأشرافهم فيكونوا ممنا في حصننا فاذا نهضوا إلى محد ، خرجنا اليهم في أدبارهم . فانطلق حي إلى المشركين فحالفهم لني قريظة ومعه أبو لباية القرظي على أن يدخلوا معلم سيعين رجلا من أثر افهم وقرسائهم ليكونوا معهم في الحصن وأجلوهم عشر ليال على أن يعرغوا من أمرهم وتجمعو السلاح وتقاتلو أأنتم محدا وأصحابه في عدم الآيام وتتقل اليهم السوق فنعلوا به فقاتلوا رسول الله صلى الله عليه

ولحاف تلك البشر قتالا لم يكونوا فاتلوه قبل ذلك ، وذلك حدين أتوا منه فرقهم ومرافعتل سهم . فالشوا للني صلى الله عليه وسلم قلات كنانب فأناه ابن المعمود للنكن من فوق الوادى معه الحادث بن عوف المرتى في بي سعه وبني دنيال. وأثاء عنية بن حمن في فوارة وأسد وعلى بني أسديومنذ عليمة بن لخوطة القنصل ، وتعنب له أبو سفيان القباب من قبل الحندق قاتلوه يزميد في الوقع ومن عنه ومن بين بديه الى غروب الشمس ، وحالوا يومنذ يبندو مزومتها العضر فقال رسول اقه صلى الله عليه وسلم منعو فامن صلاة العصر . ملا ألغ يطيخم و بيوتهم نارا ، وهم الاحواب الذي ذكرافه . قال الله تعلل ﴿ إِذْ عِالَـٰ وَكُمْ مِنْ فُوضِكُمْ وَمِنْ أَسْفُلُ مَنْكُمْ وَاذْ زَاعْتِ الْأَبْصِار وبلغت الفلوب الحنام، وتعلون بلة النشون ) وأقبل نوفل بن عبد الله بن المتيرة على فوض أو يعدما غزيت المتسبس مسرع مو والغرس في المحدق ۽ فتعطمًا بمبياً فأوسَلُ أبُر سَفَيَانُ أَلَى تَى أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلِيهِ وَمَلَّمْ : إِنَّا فَعَرْضَ طيك بميغة وفي الذة عالم من الايل ، قال : لا ، أرسلوا مُعلوم، قام حيث م جيت الديد و في أصغاب وسول الله صلى الله عليه و سلم على العشبة من المفركين زازالا للطبيعا ، فرجع المشركون الى معسكرهم فأعظموا النيران فبطموا وزامته ولينول القامثلي الله عليه وسلم ناسا من أضحابه وأسمائهم فيهم عديقة بمنا اليجال ، فلم يحب منهم أحد. فقام رسول الله صلى الله عليه وسيلم يتخلل الصفوف عنى مرعلي عديقة مشريع برجله فقال: من مذا ، فقال أمّا حَقَيْعَةً بِالْهِوْلِمَالَةً ﴿ قَالَ : أَنَّكَ قَسِمَعُ صَوْقَ مَنْذَ اللَّهُ ﴾ قال : شعم والمثنى ول عليك التكاليد قال: فامتعلمان عيبي قال: القر والمنهر الذي أنا فيد. قال فيه ملهم الله ؛ فيهول معليفة . لمقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلق لإحديثة الى عسكا المشركين فأتين بخيرهم وبالذي يريدون إذا أسبحوا فانعقه بلغل جعش الحليم أو لانعماق عبرنا حلى ترجع الى. فاخللتي حليقة لامر وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لماقفا ، اللهم احفظ حذيفة من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله . وانطلق حذيفة والا يشعر بقر والا ضرحى انهى إلى حلقة منهم، وهم جلوس على نلا لهم يتحدثون ، فجلس اليهم والا يرون إلا أنه منهم . فأتاهم آت من قبل أنى سفيان فقالوا : ما ورادك . قال : يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه ، فيعلم من هي وأخذ كل رجل منهم بيد من عليه وأخذ حذيفة بيد جليسه . فردوا عليه إنه ليس فينا أحد من غير نا فحدثنا حديثك ، قال : أتانا أبو لبابة سيد بنى قريظة وحي ، فسألوا أن نبعث اليهم سبمين رجلا منا ، فاذا نهدوا إلى محد خرجوا عليهم من أدبارهم نبعث اليهم سبمين رجلا منا ، فاذا نهدوا إلى محد خرجوا عليهم من أدبارهم قبل : ومتى ذلك قال : الثالثة . فقام حذيفة من عند القوم فمر على أن سفيان وهو يصلى ظهر ، بنار لهم ، فهم أن يضع فيه سهمه . ثم ذكر وصية رسول الله وهو يصلى ظهر ، بنار لهم ، فهم أن يضع فيه سهمه . ثم ذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق حى أن بالله صلى الله عليه وسلم فانطلق حى أن بالله صلى الله عليه وسلم فانطلق حى أن بالله صلى الله عليه وسلم فانطلق حى أن بناله على الله عليه وسلم فانطلق حى أن بناله صلى الله عليه وسلم فانطلق حى أن بناله على الله عليه وسلم في الله وسلم في الله وسلم اله

فعنول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته فأرسل إلى حديفة فقال أخبرنا ملحقيفة قالى: غدرت اليهود. فحد ته حديث القوم، وكيف قالواء تمقال يا نبى الله بينا أنا مقبل قبلك إذرايت رجلاكدى وكدى يصلى ظهره نارا. قال وسول الله صلى الله عليه وسلمذاك أبوسفيان. قال : يارسول القلولاوصيتك وخوات بن جبير إلى بنى قريطة قال : اتتوهم فاخبروهم أنه قد بلغنا عنكم أنكم وخوات بن جبير إلى بنى قريطة قال : اتتوهم فاخبروهم أنه قد بلغنا عنكم أنكم قريقة تقال اليهم من ليلتهم فوجدوهم وهم جلوسا في صفة الناب فاستفتحوا فانتظافوا اليهم من ليلتهم فوجدوهم وهم جلوسا في صفة الناب فاستفتحوا فنته لهم فلم في فلغوهم الذي أرسلوا به فردوا عليهم : انكم كسرتم فنتها به فان شتم فأعيدوه الينا والا فنحن براء منكم فانما أنتم كاذبون، يعنون بحضاحهم المسكسور إخوانهم بني النضير . قال لهم سعد بن معاذ وهو يعنون بحضاحهم المسكسور إخوانهم بني النضير . قال لهم سعد بن معاذ وهو يعنون بحضاحهم المسكسور إخوانهم بني النضير . قال لهم سعد بن معاذ وهو يعنون بحضاحهم المسكسور إخوانهم بني النضير . قال لهم سعد بن معاذ وهو

العليف القوم المعشر بني قريظة إنى أخشى عليكم مثل مالقيت بني النصير وأكثره هُ هُوا عَلَيْهِ أَنْ أَكُلَتِ فَأَبِدُمَا بِنَكَ قَالَ لَهُمْ سَعَدَ بَنْ مَعَادُ : إِنْ مِنَ الْغَدَا مَاهُو حَيْر حَنْ ذَلَكُ قَالَ: اللَّهِمُ لا تُمْتَنَّي حَتَّى تَشْنَقُ صَكَّرَى مِنْ بني قريظة فوقعت اليهود حيثتان عَى رسول الله عليه وسلم يسبو نه و يعير و نه بالكذب فقالو ا: أرسل الينامحمد يسألنا الموادعة والصلح حينالتقت حلق البطان ، كلاو الذي يحلفون به لتمدن عليه عدا، واتناخطأ ولنتأزر باخواننا فخرج عبدالله وصاحباه وقد سمعوا أذي كثيرا من البهود ، حتى انتهوا إلى ني الله صلى الله عليه وسلم فتلقاهم الني صلى الله عليه وسلم فقال: ماوراً كم؟ قالواً : ياني الله أتيناك من عند شرار الشاس ، والله مارأينا ولاسمعنا منذفارقناك، إلاالذي نكره. فأخبروه الخبر كنحوماسمعوا فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم . اكتموا خبركم واظهروا العمارف قانما الحرب خدعة فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه كبر فكبروا تُم كرفكروا ثم كبرفكرواففزع المشركون وقالوا: لقد أنى محداً وأصحاب أمريسرهم . قال أصحابه : ياني الله ما بلغك فبلغ إلى أصحابه الثلاثة فقلل جدوا الحوانكم فقام عبدالله بن رواحة فقال: هؤلا. حلفاؤكم من الهود قدر عموا أنهم قديعش إلى المشركين ليعثوا اليهم سبعين رجلا من أشرافهم وفرسانهم فاها دخلوا حصنهم ضربوا أعناقهم ممخرجوا البنا فأعانونا على المشركين فنضربهم إن شا الله يحتى نصيح وفي صف بني الله صلى الله عليه وسلم عين المشركين ويحل من أشجع يقال له نعيم بن مسعود ، فسمع الذي سمع وهم ينتظرونه ، فأتاهم فقالوا ماوراءك يانعيم وماهذا الصوت في عسكر مجد؟ فقال التهكمين خالك باليقين ، كدتم أن تهلكوا سبعين من أشرافكم ، ففر عوا وقالوا: طائلك الالباك؟ قال أرسل محد فلائة رهط إلى بني قريفة لينظرهم معه أوستكم، فأتنه رسله من عندهم ، فأخروه وأما أسمع أنهم قد صالحوكم ، على أن تبعثوا

اليهم سبعين وجلا من فرسائكم وساداتكم ، فاذا دخيلوا حصنهم ضربوا أعناقهم أم أتواعم فأغانوه عليكم قال أبوسفيان عند ذلك. نعمة حق واللات والمرى فقال عندذاك: غدر البود، لعنهم الله. وقال السبعون: لاوالله لا ندخل حسبهم أبداً فأرشل أبو سفيان إلى أى لبابة سيد بني قريظة أن يا أبالسابة قد طالت إقامتنا وحصارنا هذا الرجل وأنىقد رأيت أن تعمدوا البه بالغداة وأن المُتَهِدُوا عَامِلِيكِم فَلا أَلْقَاكُم تَخْلَعُونَ بِعَدَى . قَالَ أَبُو لِبَابَة : أَنْ غِدَا السبت وإنا لانستطيع الغتال والعمل وم السبت. قرجع رسول أي سفيان إليه إن أبالبابة وأصحابه يزغمون أنهم لايستطيعون القتال يوم السبت ، فغضب أبو سـفيان وصدق حديث نعم بن مسعود، فأعاد الرسول بأن اجعلوا سبتا مكان هــــذا السيب فانه لا يد من قتاله غدا ، فواللات والعرى ابن نهدنا ولستم معنا لنرأن من حلفكم ولنبدأن بكم قبل محد فرجع رسول الىسفيان إلى اليابة مذا الحديث مُنصَب أبو ليابة فقال الرسول ، والله ما يعقل الذي أرسلك أبرى أبو سفيان أَمَّا سَنَتُعَدَى سَبِّننَا مِن أَجِّلُهِ ، لقد غضب الله على قوم منا اعتسدوا في السبت فجعلوا قرءة وخنازير وإنا نخاف إن اطعنا أبا سفيان غدا أن تكون كذلك فرجع رسول أي شفيان اليه فقال به أن أبا لبابة وأصحابه يوعمون أن ناسا منهم اغتدوا منهم في سيتهم فجعلوا قردة وخنازير ، فلانظيع أياسفيان ولا نتعدى في سبتنا فانشاءاً بوسفيان أخر ذلك إلى انقضاء السبت. فقام أبوسفيان فنادى في جميع أحسجابه : يامعشر قريش ومنحضر ، إلا أرآني انما تنتظر تصر أخولة القردة والخنازير اللهم إق أبرأ إليك من حلف بني قريطة اتهدوا بالغداة إلى محد فلا تبرحوا الحتلق حتى تكون الفرصة لكم أوله . فبلغ أصحسناب وسولاقه منه الله عليه وسلم من خبر أي سفيان والذي قال. فوجد المسلمون في أنسيم. قلم رأى الله تعالى صعف المؤمنين وجهده الذي مرفيه أنز ل السكينة عليهم وأنزل عليهم جنودا من الملائكة وأنزل على المشركين ريحا من السماء

له تذريح بينا إلا وضعه الارض ولا نارا إلا أطفأتها فسعوا تكبير الملاقكة في عسكوهم وجالت الدواب في العسكر وقذف الله في قلومهم الرعب، فقيام طليحة بين حويلد أخوبي فقعيل فأدى إن محدا قديداً كم بشر فالنجا النجاء فتادى سيد كل فيوم في قومه بالرجيل فارتحلو او استخصام من متاعهم و وفعنوا فيه وهم يستعون التكبير والربيم عليهم لا يبصرون معها شيئا فانطلقوا الحبين في الله المؤمنين الفتال، وكان الله قويا عزيزاً) فلم تول الربيم عليهم والملاتكة يكونون في أدبارهم التي يلغوا المنعرج من الروحاء ورجع الني والمؤمنون إلى وحاليم من بعداما أصابهم الجد الشديد

## غروة بني قريظة

فيداريسول الله صلى الله عليه وسلم يفسل رأسه إذا جبريل عليه السلام وأما عندالمنه سيالله عليه وسلم فقالت الرسول الله مغللات البكلب سالا سيفه عندالمنه فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والناس وأخدوا السلام وأمر عليم رجلا فيار السلام على جهد شديد و والا وقاحلوا اللاحهم وأمر عليم رجلا فينار بالسلام على جهد شديد و والا وقاحلوا اللاحهم وأمر عليم رجلا فينار بالسلم على وهو معهم في فيسلم المدينات الدي كان والقيم عليه وقد أناهم حي وهو معهم في خصهم المدينات الانصار فدخل رسول الله صلى الله عليه على الله عليه وسلم والهود يعبرون المؤمنين على الله عليه وسلم والهود يعبرون المؤمنين على الله عليه وسلم والهود يعبرون المؤمنين على الله عليه وسلم والواج الذي صلى الله عليه وسلم والواج الذي صلى الله عليه وسلم والواج الذي صلى الله عليه وسلم والهواج الذي صلى الله عليه وسلم والواج الذي صلى الله وسلم وسلم والهود يعبرون الذي سلى الله عليه وسلم والواج الذي صلى الله عليه وسلم والهود يعبرون الذي سلى الله وسلم والهواج الذي صلى الله وسلم والهواج الذي صلى الله وسلم والهواج الذي صلى الله وسلم وسلم والهود يعبرون الذي سلى الله وسلم والهود والله الذي صلى الله وسلم والهود والهود والله وسلى الله وسلم والهود والله الذي عليه وسلم والهود والله والله وسلم والهود والله والله والله وسلم والهود والله والله

غلما انتهى نبى الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ، قام إليه رجل من المهاجرين فقال: يا نبي الله اعتزل جعلني الله فداك . قال: أم أخالك سمعت لي أننى من اليهود، فأنت تكره أن أسمعه . قال : قد كان بعض ذلك . قال رسول الله صلى لله عليه وسلم: فإن أعداء الله لوقد رأوني لم يقولوا مماسمت شيئًا . فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالًا من أهل الحصن بأسهائهم خَمَالُ : يَا أَبَا لَبَابَةً . يَا حِي. يَا شَعَبَةً . وَهُمْ أَشْرَافَ أَهْلِ الْحَصْنَفَأَشْرَفُوا عليه . خَقَالُوا : مَا تَشَاءُناأُبَا القاسم · قالاخسؤوا يا أخوة القرود، حَسَا كَمَالله. قالُوا : ما أبا القاسم والله ما كنت فحاشا . وإنما قال لهم نبىالله الذي قال، ليخسؤواعنه فلا يسمعوه أذى . فكان ذلك كذلك . فاقتتلوا بعد ذلك إحدىوعشرين ليلة والمنافقون يراسلونهم فى ظلك أن لا تنزلوا إليهم ولا تخرجوا من المدينة إن أراد أن يخرجكم فوالذي يحلف به لئن أبي إلاالقتال لنعينكم بالانفس والسلاح · ولنبذلن مهجنا معكم ، ولانطبع فيكم أحدا أبدا أولتن أخرَجتم لا نلبث بعدكم بالمدينة إلايسيرا حتى نلحقكم . فلذلك قول الله تعالى (ألم تر إلى الذين نافقو ا يَقْوِلُونَ لَإِخُوانَهُمَ الذِّينَ كَفُرُوا مِن أَهْلِ السَّكَتَابِ لَئِنِ أَخْرَجَتُم لِنَخْرَجَنَ مُعْكُمُ ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصر نكم ، والله يشهد إنهم لكاذبون ، لئن أخرجوا لايخرجون معهم ولئن قوتلوالا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون ) فلما يتسب اليهود من نِصر المنافقين قذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا أن يسيروا مج إخوانهم إلى أدرعايت وأريحا، على مثل للذي صالحوا عليه يوم خرجوا ، فأبي ذلك عليم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يغزلوا على الحركم، فإن شئت قبلت وإن شئت سيرت. فقالوا: أرسِل البِنا قلانا رجلًا من الأوس كان لهم نصيحاً فأتاهم فقالوا يا فلان ، أننزل على حكم محمد . قال : نعم ، وأشتار يبيم إلى حلقه : إنما هو الذبح , فأبو النزول وأُنزل الله تعالى على نبيه فآذنه بشأن الرجل . فقــال : ( لَا يحز نك الذين

يسلوجون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولمتؤمن قلوبهم) فأرسلت اليهود إلى بني الأوس يقولون لهم ألا تأخذون لإخوانكم مثل ما أخذت الخزرج لإخوانهم ، فشي بني الاوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله ألا يقبل من حلفائنا مثل الذي قبلت من حلفًا. الحزرج فقال: يامعشر الأوس ألا ترضون لحلفائكم أن أجعل بيني وبينهم رجلامنكم .قالوا بلي . قال : فقولوا لهم فليختاروا من شاءوا من الأوس. فاختاروا سعد بن معاذ لقضاء الله الذي تضي . فكان أشد الناس عليهم غضبا لقولهم الذي غالوا له ليلة أتاعم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القوم قد اختاروك حكما فاحكم بيني وبينهم . فأخذ سعد المواثيق على الفريقين كلاهما لتسلمن لقضائي ولترضون بما قضيت . فأعطوه المواثيق . فأمر بني قريظة أن ينزلو لو يضعوا السلاح ففعلوا . فحكم سعد فيهم أن تقتِل المقاتلة وتسبى النوية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد رضي بحكمك هذا الله وملانكته والمؤمنين ، وبه أمرت خَاوَثَقُواْ أَرْسَالًا فَقَتَلُوا . قَالَ : فَلَمَا جَيْءَ بَحِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى الله عَلَيه وسلم: أَلَمْ يَحْزَكُ الله ياحي ا قال : كل نفس ذائقة الموت،ولي أجل لاأعدوه ولاألوم نفسي على تضادك وعداوتك أشهد اليوم عند فراق الدنيا أنك كاذب وأنى الله عدو . فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب رأسه عنـــد أحجار الزيت. وهو موضع السوق بالمدينة فأنزل الله تعالى على نبيه وأنزل للذين ظاهروهم من أهل السكتاب من صياصيهم وقلف في قلوبهم الرعب فريقا تقتارنه وتأسروان فريقا وأورثكم أرضهم وديارج وأموالهم وأرضا لم تعلق وها) والذي لم يعاو حبر وعدها إباها مرتين في القرآن فكان سي بني قريطة يوجه: سبع ملعة رأسا يوخسين. فقال له عمر بن الخطاب رضي القمصة إلا تنجس بارسول الله كما خمست يوم بدر . قال: لا ، هذا شيء جمله الله لى دون المؤمنين. فقال الله عز وجل (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرى فريصة ) والنصير وفدك وخير وهي قرى عربية وعدما قبل أن تفتح فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سي بني قريطة سبع عشرة خيلا فقسمهم في أهله ، وقسم ما بتي فصفين فبعث سعد بن عبادة في أحد النصفين إلى الشام وبعث أنس بن قيظي في النصف الباقي إلى أرض غطفان فأمرها أن تنفحل بالخيل ففعلوا ، فجلبوا خيلا عظيمة فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤمنين قوة في سبيل الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وددت ما كان لى من الحس أو خمسه على المؤمنين وكان الحس مائة وخمسه على المؤمنين وكان الحس مائة وخمسه على المؤمنين وكان الحس أو خمسه على المؤمنين وكان الحس مائة وخمسه على المؤمنين وكان الحس مائة وخمسه على المؤمنين وكان الحس أو خمسه على المؤمنين وكان الحس مائة وخمسه على المؤمنين وكان الحس مائة وخمسه على المؤمنين وكان الحس مائة وخمسه على المؤمنين وكان الحس المؤمنين وكان الحس أو خمسه على المؤمنين وكان الحس المؤمنين وكان وكان المؤمنين وكان المؤمنين وكان المؤمنين وكان المؤمنين وكان المؤمنين وكان المؤمنين وكان ا

## غزاة بي لحيان

فَتَكَثَّرُ سُولَ الله صَلَى الله عليه وسُلَمُ بِالمَدِينَةُ مَا شَاءُ الله . ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بنى لحيان فلقيهم وهزمهم الله وقتلهم وبددهم من حولهم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوارس تو غلوا حتى بلغوا التنعم كب الله به أهل مكة وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لياليا ممرجع فقال كب ش مالك الانصاري هذه الاكبات يقول :

أقفاعلى المرس البريع لياليا بأرعن جوار غريض المبارك فل تلق في تطوافنا والقاسنا فرات بن حيان بكن رهن هالك وقر الت بن حيان رجل من بني عكل كانت تحته امرأة من قريش، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلى، ثم تاب بعد ذلك وأصلح ورجع رسول الله عليه وسلم إلى المدينة غانما سالما ، حتى إذا كان في بعض الطريق رأرسل الله عليه وسلم إلى المدينة وخافوا منها الحلاك حتى دفئت الرحال وصلت قالم على أصبحوا ، فاتا المكشف وصلت قالم با رسول الله ما بال هذه الربع قال هي لموت رجل من المتافقين الربع قالوا با رسول الله ما بال هذه الربع قال هي لموت رجل من المتافقين

مَنْ وَقُوشَ أَهُلَ الْتَفَاقُ مَاتِ بِاللَّذِينَةِ قَالُوا ؛ وَمَنْ هُو يَا رَسُولُ اللَّهُ قَالَ ؛ هُو رَفَاعِةً بِنَ بَاتُورَ مِنْ بَيْ خِيتِمَاعٍ . فكان ذلك .

وقالور حل من المنافعين ومو في حلقة من أصحابه : كيف رعم عمد أنه يعلم التيب وعلونًا بمنا في غدا، وهو لا يدري أن ناقته ، أقلا يضيره ما الذي يأنية بالغيب، فقال له راجل من أصحابه . اسكت فو الله لو يعلم عِدًا مِمَا لَوْعَمُ أَنْهُ قَدْ وَلَ هَامِهُ فِيهِ كَتَابٍ . فقام الرجل الذي قام من عند أصحابه ، فوحد التي صلى الله عليه وسلم يخدث القوم بمبا قال لا صحابه . وإذا رسول الله مسلى العاطية وسلم يقول . إن رجالا من المنافقين تشامت فِي أَنَّ صَلَّت نَافَى ؛ ويقول : أيزعم عجد أنه يعلم الغيب ، أفلا يخبره هكان ناقه الذي يأتيه بالقيب والعمري لقند كلب ما زعم أن أعم العيب وما أطله، ولقد أشهرف الله مكان نافي ، فهي في مبذا الشعب قد تعلق زمامها بصعرة المترجو اليسون قبل الشعب ، فاذا هم بالناقة قد تعلق زمامها بشجرة كافحال وهول اقد خستلي أف عليه وسلم فأقب لمراجدا والمنافق يتغلى فأمن مكاتا وصدق ورجع إلى أصحابه ، فوجدهم جلوساً حيث تركيم فقال أَذَ كُوكُمُ الله وَ هُلُ قَامِ أَحِدُ مُنكُمْ مِن مجلسه ، أو ذَ كُرْ حَدَيْتِي الْيُ أَحِدُ بَعْدَى قالوان اللهم فلا قال فهو يشهد أن محداً وسول الله ، لكان لم أسلم قط إلا يوجي هندار قالوا ، وما ذاك ، قال : وجدت محما صلى الله عليه وسلم معجة الناس جدين الذي ذكرت عندكم. فأشهد أن الله قد أطلعه وأنه صلعتي برشم ارتحل في الله حسل الله عليه وسلم من ذلك المنزل سي إذا دتا من ألما يلة أعجاون وجلان .. أحدهما من بني عامر . والآخر من حبينة. فيصر عبدات بن أني عليمه الذي من جينة . وبصر رجل من المهاجرين ، يقال له جمال العامري من كان من مقوله المؤمنين ، ضجب عيمد الله من ذلك . فقال بإحطاره والمشدخة الدرقال وماعنمني أن أفعل ذلك واشتد لسان جعال حل عبد الله .. مقال له حبه الله ؛ إن مثل ومثلك كا قال الأول حن كليك

ياً كلك • أما الذي يحلف به عبد الله لأذرنك يهمك غير هذا . قال له جعال ليس، وعلم جعال الذي عرض به عبد الله من ذلك . قال جعال : إنمـــاالرزق بيدالله، فرجع عبدالله إلى أصحابه وهو غضبان. فقال: أما والله لوكنتم تمنعون طعامكم من هؤلاء الذين إذا طعمتموهم طعامامنا ركبوا رقابكم. لقد أوشكوا أن يذروا محمدا ويلحقوا بعشائرهم ومواليهمفلاينفعوا حين ينفضوا من حول رسولالله صلى الله عليه وسلم. وتغيظ عبدالله على أصحابه . وقال : لوأن جمالا أتى محدا صلى الله عليه وسلم فشكاى إليه أشكاه وزعم إنى أناظالم. و لعمرى أنا الظالم. إذ جئنا بمحمد من مكة وقدطرده قومه . فاسبتناه با نفسنا وجعلناه على رقابنا . أماواللهائن رجعنا إلىالمدينة لنخرجن محمدامنها ولنجعلين على أنفسنا رجلامنا وإنمايعني عدوالله نفسه . ويزعم أنه هو الأعر نفساً وقوما من محمدومن معه . فسمعه زيد ن أرقم الأنصاري ..وهو يومئذ غلام شاب . خقال: نت والقالدليل القليل المبغض في قومك و محمد صلى الله عليه وسلم في عزة من الرحمن ومودة من المؤمنين . وقال له والله لا أحبك أبدا . قال له عبد الله : يا ابنأخي إنما كنت ألعب . فقام زيد من مجلسه . فا تي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخبره خبر عبد الله . فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه من ذلك وجدا شديداً . وفشأ ذلك الحبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب على عبد الله من خبر أخبره إياه زيد . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله فأقبل عبد الله ومعه جل الانصار يرفدونه ويعينونه ويكذبون زيدا ويلطمونه . فلما انتهى عبدالله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال له رسول الله : أنت صاحب الحديث الذي بلغني . قال:لا والذي أَنْزَلَ عَلَيْكُ السَّكِتَابِ مَا قَلْتَ مِنْ ذَلِكُ شَيْتًا قَطْ وَإِنْ زَيْدًا لَكَاذَبِ وَمَا عَلْمَتَ غيرك قط أقرب في نفسي أن يدخلني للله به الجنبة من غراني هذه معك، موصدة به الانصار. فقالوا: يا رسول الله شيخنا وسيدنا لاتصدق عليه فلامًا من غلبان الانصار مثنى إليك بكنب ونميمة. فلنصرف عنه نبي للله صلى للله

عليه وسلم عدره و فقستالملامة لويد في الانصار . وقالوا كذب زيد رسول اقه فكذبه رسول اقه . ثم لرتعلى رسول اقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . وكان زيد يساير رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل و يحدثه في مسيره فاستخيا بعد ذلك زيدي أن يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير أوغيره و أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم عدر زيد و تكذيب عبد الله (يقولون لتن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعر منها الآذل ، ولله العزة ولمرسوله وللمؤمنين ولمكن المنافقين لا يعلمون ) فانطلق رسول الله بأذنه فعركها حتى احر وجهه . ثم قال له رسول الله عليه وسلم يتخلل الناس على ناقته حتى أدرك زيدا وهو يسير فأخذ بأذنه فعركها حتى احر وجهه . ثم قال له رسول الله عليه وسلم أبشر بأذنه فعركها حتى احر وجهه . ثم قال له رسول الله عليه وسلم المدينة فأقام بها ماشاء الله أن يقيم . فهذا ماكان من غزاة بأن الله عليه وسلم المدينة فأقام بها ماشاء الله أن يقيم . فهذا ماكان من غزاة بأن يله بلهان

### غزاة بأر معونة

ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فبعث سرية من أصحابه نحو بتر معونة وأرسل معهم رجلا من بنى سلم يقال له عروة بن أسباء بن الصلت ، فسار القوم حتى إذا كانوا من الماء على مسيرة ضحوة نزل القوم فعرسوا وأضل أربعة منهم بعيرا فطلبوه ، وارتحل أصحابه فصبحوا المله قاذا عليه حى من بنى عامر كثير وأحاطوا بهم فقاتلوهم قتالا شديدا ، وقالوا لعروة : إلك آمن فاخرج إن شت الينا أو إلى غيرنا قال : إن عاهدت ريبول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أضع يدى فيد مشرك أبدا ولا آخذ لعولمية وأحيط بالقوم ، فلما عرفوا أنهم مقتولون قالوا : اللهم إنا لا نجدمن يعيم عنا وسوليا الله عليه وسلم بالمدينة بنيه صلى الله عليه وسلم فلعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم بالمدينة بذلك نبيه صلى القد عليه وسلم فلعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بذلك نبيه صلى القد عليه وسلم بالمدينة الله

وقال: إن أصحابكم يقتلون على بنر معونة فاستغفروا لهم فانهم قد أرسلوا يقرؤوني السلام. ووجدالاربية النفر بعيرهم بعد ماأصبحوا. فأقبلوا فيإثر أصحابهم وحسى إذا دنوا من المساء لقتهم وليندة لبني غامل. فقالت: أمن أصحاب محد أنتم ؟ فلم يجيبوها ، فسألتهم الثانية : ، أمن أصحاب محمد أنتم ؟ قالوا رجاء أن تسلم . نعم وقالت فان أخوا نكم قد قتلوهم بسو عامر على المناء فالنجا النجاء فقال رجل من الاربعة لاصحابه ؛ أنظروني حتى آ تسكم بالخبر . فأشرف م فاذا أصحابه مفتولون على المياء ، فريعع إلى أصحابه . فأخرهم الخبر واستشارهم. فقال : كيف تأمرون؟ قالوا : نرجع إلى نبيالله صلى الله عليه وسلم فنجره الحبر. قال : لسكنى والله لا أرجع اليوم حتى اتخدا من غدا أصحال فاقرؤا على نبي الله مني السلام . فانطلق حتى أني الماء ، فَقَدَ عَلِيهِمْ بِسِيغِهِ ، فَقَدَّلَ مُنهُمْ ثُمَّ قَدَّلَ . وأُسْرَعَ الثَّلاثَةُ أَصْحَابِ البعير حتى إذا رجعوا إلى المدينة عند جنوح الليل إذا هم برجلين من بني سليم بينهما وبين التي صلى الله عليه وسلم حلف ، فقال الثلاثة للاثنان عن أثنا . قالا . نحن رجلان من بي عامر، ولا يشعر ان بالذي صنعت بنو عامر ، فقال الثلاثة : هذان من الذين قتلوا إخراننا فالأروا باخوانكم فقتلوهما وسلبوهما ، ودخلوا على ني الله صلى الله عليه ومهلم . فأشخروه بالذي لقي أخوانهم ، فوجدوا الخبر قد سبق إلى التي صلى الله عليه وسلم. قالوا غضينا المدينة بعد ما أمسينا فلقينا رجلين من بي عامر فقتانا هما وهذا سليهما و قفال وسول الله سلى الله عليه وسلم : يل مما رجلان من بئ سملم من حلفائي بشما صنعم . فكره في الله صلى الله عليه وسلم. فأ نول الله تعمالي على نبيه في ذلك (ما أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يلتي لله ورسوله ) يقول لا تعجلوا بقتل دونه ولا بأمر حتى تشاوروه فوعظهم في ذلك وأقبل قوم الرجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن صاحبينا أتباك فقتلا عندك، فقال: إن صاحبيكم اعترما إلى عدونا، ولكنا ستعقل على صاحبيكم فعمل ذلك ، فكان ذلك من أمر هم .

# غزوة بنى المصطلق

ممامر وسول الدسل المعليه وسلم الناس فتجروا ، فالعرص أنه يريد مَى الْمُسْطَلَقُ حِيا مِن شَرَاعَهُ ، وقال : إن أهل تبامة لايرون أني آ تيهم من عامي هذا ، ولنكلي مسمع بالشام لتخرج العيون إلى أهل تبامة بذلك ففرغ الناس من جوازهم ما تم غرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحمد على يبوت في سلمة من الأنصار كا نه يتوجه إلى الشام فنتار يومه ذلك ، حتى إذا أسى ول أنم انصرف قبل تهامة . حتى عارض الطرقي من عند صخيرات فأسرع السين. فأغاد على في المصطلق فقتل وسبي شيئا كثيرا. وأصاب ومثلا بويولة بلت المالات من أفي متوار . ثم رجع إلى الديشة تريعنا عالة إن يغار على للمنيشة . فأسرع السير يومة وليلته حسى ألمحر والحارث بن أبي خرادي الأتور قد أقدم لا رجع حتى يقتل بعض أصحاب الني صلى الله عليه وسلم. فنزل تي اله وأمر الناس أن يضعوا رؤولهم. وقال: لا تعلوا عقدة فنعاواً ، وجعل خرساً من وراء الناس . وأمر عليهم حارثة بي النعمان فأخر حلوقة أصحابه أن تاموه وقال حارثة ؛ إن ساكفيكم الحرس قان رأيت شهيئا أذكنكم ، فبينها لهو يغرى وأصحابه نيسام إذ دنا منه الحارث بن أفي حلواز فرماه بسبم. فوقع قريبا منه واستيقظ الحرس تطلبوا الحاليات غلم يعمر كوم . وقال : ما عاد أله غفلت عن الرجل حتى رمي. قال: لا . ولـكــني أردت أن يشعر في سهما تم أؤذنكم . وذكر كعب ن مالك قرب الحازث وعزة أمسلب في المقا صلى الله عليه وسلم . فامتنع منه النوم فاتن رسول الله حل أفياعله وسل فتاء على وأسه بالسيف حتى أمسيه ، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليموسلم إذا مو يكمب قائم على أسه بالسف . قال: مالك ما كعب؟ قال: ذكر عما لحارث برأي ضر اروقر به مناوعز تك يالى الله وعزة أصخابك فامتهم مني النوم , فقستناليك أحرسك . فقال له نبي الله معروفا فصلوا حلاة الغداة جروكوا فاقى المدينة فاستنكم جورية بنت الحارث وجعل صداقها

بعض ماسي من قومهما بعد ماجاء الحارث بفدائها . وكان الحارث كارها أن أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فانما زوجها إياه ذو قرابة منــه . فلامه الحارث ملامة شديدة فلما كان عند خروج الني صلى الله عليه وسلم من المدينة ريد بني المصطلق، أنزل الله تعالى عليه (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهلكل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذابالله شديد) فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف الناس، فرفع صوته بهاتين الآيتين فا عادهما ما شاء الله ، ثم قال . يا أيها النماس تدرون أى يوم . ذلك اليوم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فاعادها مراراً فردوا عليه أن قالوا : الله ورسوله أعلم، قال فانه يوم بقول الله لآدم : يا آدم ابعث بعث الثار ، فيقول: ربمن كلكم، فيقول الله من كل ألف تسعم أنة وتسعة وتسعين إلى النار ورجل إلى الجنة فيسكر الكبير من الحزن ويشيب الصغير من الفزع وهو يوم يقول الله تعالى ( يوما يجعل الولدان شيبا ) فبكا الناسبكاء شديدا حتى إذا نزلوا أول منزل ، اجتمع النــاس إلى رسول الله صــلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يا ني الله ماسمعنا بشيء قط أقطع و لاأشق علينا من شيء سمعناه اليوم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره ، وقال: أبشروا ، فوالذي نفس محمد بيده : إنى لارجوا أن تمكونوا ثلث أهل الحق ، ثم قال بل أرجو أَنْ تَـكُونُوا ثلث أَهْلِ الجنة ، ثم قال : بل أرجو أن تَكُونُوا شطر أهل الجنة . ثم قال بل أرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة ، لقد عرض الله تعالى على الامم ، فرأيت النبي يجيء في الثلاثة وفي الأربعة ، وفي الاثنين ، وفي الواحد . وارأيت النبي بحبيء وحده حتى رأيت أمة أعجبتني كثرتهم م فرجوت أن تكون أمتي . فقلت أى رب ، أمتي هذه ؟ قال لا . بل هذا موسى ومن معه ، ثم رأيت أخرى أعجبتني كثرتها ، فقلت أي رب، أمَّى هذه ؟ قال : لا ، بلهذا يونسو أمته . ثم رأيت أمة أخرى ، فقلت

أى رُب، أمتى هذه ؟ قال لا، بل هذاعيسى بن مريم وأمنه ، فاذا معه بشركثير . فقلت : أى رب ، أي أمتى ؟ فقال الله تعلل : أنظر بامحمد . فنظرت قبل مكة فاذا أنا بيشر كثير . ثم قال : أنظر ، فنظرت قبل الشام فاذا أنا عثل ذلك ، ثم قال أنظر . فنظرت تجتى فاذا أنظر . فنظرت قبل العراق فاذا أنا عثل ذلك ، ثم قال أنظر . فنظرت تجتى فاذا كل شي يتنفش . فقال : أرضيت يا محمد . قلت : نعم . أى رب ، قدر ضيت . قال الله فان مع هؤ لا ، تسعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب . فقام عكاشة بن محصن فان مع هؤ لا ، تسعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب . فقام عكاشة بن محصن الاسدى أحد بني غم بن دودان فقال يارسول الله : أدع الله أن يجعلني منهم ، فقال : سقك بها عكاشة ، فهذا معلى الله فداك . أدع الله أن يجعلني منهم ، فقال : سقك بها عكاشة ، فهذا ما كان من حديث بني المصطلق .

#### غزوة الحديبة

م آذن رسول الله في الحج وقال: (وآذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يا تين من كل ضع عيق) فقام عبد الله من جحش آخو بني غيم بن دودان وهو ابن عمة ني الله أخت أبيه فقال: أكل عام يارسول الله ؟ فغيم بن دودان وهو ابن عمة ني الله أخت أبيه فقال: أكل عام يارسول الله عنم وسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا وقال والذي تفس محمد يبده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فذروني ما تركتكم فأنزل الله تعالى عليه (ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عني الله عنها والله غفور حليم قد سائلها قوم من قبلكم ثم أصحوا بها كافرين) فا مررسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز إلى الحج ولايرون أن يحول أهل مكة بينهم وبيته فا هدوا المدى وعقصوا الرؤوس ولبوا بالحج من ذي الحليفة ثم ساروا وبلغ أهل مكة أن محداً وأصحابه قد تجهزوا قبلكم حاجين فصدوه عن الله صلى وبلغ أهل مكة أن محداً وأصحابه قد تجهزوا قبلكم حاجين فصدوه عن الله صلى الكعبة فبعثوا خالد بن الوليد بن المغيرة في ثلبًا ثه فارس ليصدوا في الله صلى الكعبة فبعثوا خالد بن الوليد بن المغيرة في ثلبًا ثابة فارس ليصدوا في الله صلى الكعبة فبعثوا خالد بن الوليد بن المغيرة في ثلبًا ثم فارس ليصدوا في الله صلى الكعبة فبعثوا خالد بن الوليد بن المغيرة في ثلبًا ثم فارس ليصدوا في الله صلى الكعبة فبعثوا خالد بن الوليد بن المغيرة في ثلبًا ثم فارس ليصدوا في الله صلى الكعبة فبعثوا خالد بن الوليد بن المغيرة في ثلبًا فارس ليصدوا في الله صلى التو الم بعرف المناس المناس

الله عليه وسلم عن البيت و بلغ ني الله مسير خاله وكره ني الله القتال وهو محرم. فقال: ألا رجل عالم بالطريق يطوي بنا مسلحة القوم فقال رجل من الناس أثا مارسول الله علم بالطريق فا مرء أن يعضي بين يدى الناس فنزل عن راحلته قلم بثق رسول الله صلى الله عليه وصلم بهدايته حتى رآه نزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل هو أعلم بالطريق من هذا . فقام رجل من جمينة فقال بارسول الله أناعالم جذا الطريق فأ مره أن يمضي بين يدى الناس فضي فالحديدة الساحل فطوى مسلحة القوم فنزل الحديبية فبلغ أهل مكة بزول وسول الله على الله عليه وسلم الحديثية فشق ذلك عليم. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر من الخطاب أن يأتى أهل مكة فيستا ذنهمأن يخلو ا لهُ مَكُمْ ثَلَاثُهُ آيَامٍ لِيقْضَى رَسُولُ اللهِ صِلَى الله عليه وسَلَّم نسكه ثم يرجع. فقال عريار سول الله أنابها قليل العشيرة وأخاف القوم أن يقتلوني ولكن ارسل عنمان بن عمان فهو بهاكثير العشيرة أن يعرض له أحد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمان بن عفان ليستأذن له أهل مكة فانطلق عمان بن عفان قلق خبل قريش ببلدج ولقي فهم أبانبن سعيدن العاص فاستجاره عثمان فأجاره وحله أيان بين بديه على الغرس حتى أني به مكة فنزل على أني سفيان بنحرب فبلغه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج أبو سفيان إلى مكه فقالوا يا أياسفيان ماأتاك مه إن عمل فقال أتاني بشر ، سألي أن أخلي مكه خلقاً من أمل يترب ليخروا فيها تلاثة أيام فاذا تا مرون؟ قالوا والله لايدخلها محمد علينا أبدآ بعد أن أحرجه الله منها وأمر الله نبيه بالبيعة فعقد تحت الشجرة التي بالحديثية ثم نادي منادي وسول الله صلى الله خليه وسلم في المسلمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالبعة فاجتمعوا إليه فأثاه الناس فيايعوه على أن لايفروا إن كان قتال حتى إذا فرغوا وعنمان بن عفان غائب فقال رُسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث عبَّان في حاجتي فهذه مدى تبايعه وضرب واحدى ديه على الاعرى، فكره ناس مثالناس أن يبايعوا،

ومواله والمورالا ساله والمراجد والموسود والمراد المراد المراد والمراد والمرد والمراد والمرد والمراد والمراد والمرد والمرد والمراد والمراد والمراد والمراد والم الناس من البيدة و أو عبد الله في المنطق في المنطقة في الربيدة و المنطقة في ال يايع السام على لله الديم الكانه الله وبالقبل المعنى المعالي المعالية والمرا الفال والمرابط والمنافق والمرابط المدسم والراجي والمال المالية المالية المالية المالية المالية طابورسيل الملاجليلة بالرائد المساللين والدجام عليا يلن صف عامل المدن فلل علايف المان على العداد عما المعالات الكريدية كالمراجع الما الماله في المنافقة المالية الما ولا فعدالد النبيع من المالية والمدور عامل المالية المالية والمدور المالية المالية والمدور المالية الما يسراعان وبالعالي من كالمعام المداليسين الربع والعالق المريد والماد عالمان المنافع على والمناف والمناف المنافع المن اعلاية تكتبا ياست أولد المار ونالل مواهيدا للانها والعداد المائن معريلا كشار والمراب والمالكين والمعادي المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المعلى المعلى على الماليك الماليك الماليك المعلى المتعكرين المصل الما عاد على الما عن اللي فن ع الماري على الماري ع الملافي عالم والمعامدة فوجعه والمعالي المرافلة المعالم المعالة لبغد الملافظية بكن والوسع المقانون في الله الماليون بمركب والماليك المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية عاليا ويرابط الما عند (مناه بالمغلول عالم كالمعالمة المناه بالمعالمة المناه بالمعالمة المناه بالمعالمة المناه بالمناه بالمناه المناه بالمناه المناه بالمناه المناه بالمناه المناه بالمناه بالم عبد وبالم عالم المعالم كالمن وحدة الماللة المالم عالم ويال والمالية MUT THE HE'S LEVIC HE WE'L SO WHILL HE SEE المعدد ال المعلومة والمعاراة على على المال المعالية والمعالية والمعالمة المعالمة المع

رُو قَانُونَ فِي قَلْوَ إِمِنْ الراعِبِ بَعِنُوالسَّمِينُ فَ عَرْوالقَرْشَى أَخَابِي عامر من لوى الصلح وَالْمُو ادعة قلما أَنْهَىٰ إِلَى الْعُشْكُولِهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَاعُ وَلَمُو الْحُمَّةِ وَقَالَ : أما والله لقد كان الدي كان من الأعلي على الله من الا من الما على العلم نقبل وسول الله الله عليه وسلم ذلك وقال إعلى واللاكميل؟ قال ورجع عودك عَلَى بُدُهُ أَنْ وَسُحْ الْمُدَى حَيْثَ تَعْبِسَةِ لَيْسَ لَكُ أَنْ تَجَاوِرٌ إِلَى الْمُنْحِرِ وَيَكُونَ المصلح يبتا ويينك سنتين بعضنا لبعض آمن على الك لا تقبل من صبا إليك مَمَّا فَي اللَّهُ السَّمْدِيلِ لَ فَقَالَ وَمَوْلَ اللَّهُ لَهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّا فَالِي إِنْ فَعَلَّ ذِلْك . رَقَالَ سَمِيْلُ نَعَلَىٰ لَكُ مَكَدَعَامًا قَابِلا فَلَا لَهُ أَلِيهُمْ فَقَالَ حَرَّبِ الْحَطَابَ يلا سُولَ الله جَعْلَى إِنَّهُ فَدَّاكَ أَتَّجُعُلُ لَمْمُ أَلَا لَقُبِلَ مَشَّلِنَا أَتَاكَ لَمُنهُمْ ؟ قَالَ اسكت ما عني . نواشترط عليهم سيل أن من أعالا مل أصلحابك ويدنا فرو ليا ومن أتاك منا ار ودية المنافقال عرب الرسول اله الم تفعل الفناحات وشول الله صلى الله عليه وسلم والى على وقال ما عمر أما من أراد أن يأبعن بنا منهم فسيَّجعل الله تعالى له عرجاً ولناؤمن أتاهم منا فأبعدة الله وهم ألول بن كفر وفعرف عر عند ذلك أن الدَى وَأَيْ رُسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُمْ أَفْضَلُ جَفَعَلَ رُسُولُ اللهُ صَلَّى الله وَسُولِم فَعَالَ سَمْيِلَ مِنْ أَكْتِبُ بَيْنَا وَإِيمُلْكُ كُنَّا بُاؤَادَفِع الدّكتاب إلى فدعار سول الله شاي الله عليه وسام كاتبه نقال الكالب : بستم الله الزحن الرحيم القال فاستيل وللخاليل المكاتب الانعرف الربعن الولعيم ولنكن اكتب في قضيتنا الماتعر في والممك اللهم ، فقال ومنوال الله منالي الله عليه وسلم السكاهب اكتبها ﴿ كُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّى عُمْ الملا عليه واسوال الله عني الله وسلم المداما تقاضي عليه مناعد وسول الدوالمل معة (وفالتيك الخليل ليدال كانب نقال: لانعرولانعرف لا أن تنكون والمول الله فقد طلاله إلى كنا رسول ومبعناك أن تطوف بيت والله على الكتب الت عند الله عا كتب تصنيفا ماسكواسم اليك فضعك وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّ وَقَالًا أَنَا مُعَدُّ بِنْ عَبِدُ الله فَا كُتَبُ هَذَا مَا تَقَاضَى وعلية محدُّ بن عبد الله وأهل مكة عين حبسوه عن البيت الحرام فاصطلحوا

وُتُوادَعُواْ سُنَتِينَ عَلَى أَنْ يُنْحَرُ مُحَدُ الْهُدَى حَيْثَ حَيْسِهِ أَهْلِ مُكَةٍ وَلَا يُدْخَلُ مكة ولايطوف البيت ومن أقاه من أهل مكة مسلمار ده اليهم ومن جاء من أهل مكة من أصحابه فهو لهم وعلى أهل مكة لمحمد بن عبد الله أن مخلوا له مكة عاما قابلاً ثلاثة أيام وعلى محمد لأهل مكه أن لا يدخل أحد منهم بسلاح الاسلاح يجعل في قراب وهوالسيف. ثم ختم الصحيفة. فبعثوا الهدى لينحروا فأقبل أبو جندل بن سهيل يحجل في القيود وكان قد أسلم فأشفق أبوه أن يلحق بمجمد فقيده ثم أقبل حتى ألقى نفسه بين رجال المؤمنين فقال أنشدكم الله والأسلام أنلائردوني إلىالمكفار فمنعه ناس مزأصحاب رسولالله صلىألله عليه وسلم فقال سهيل أذكرك الله يامحمد ومافى صحيفتك هذه مما أعطيتنامن نفسك طائعاغيرمكره لمادفعت الينا ابني فأمررسول الله صلى الله عليه وسلم بابنه أن ينفع اليه فوجاً في رقبته حتى أدخله مكة ونحر الهدى دون المنحر و أمر رسول الله أصحابه أن يحلقوا، فلكره ناس من الناس أن يحلقو ارؤوسهم فقالوا: أراك الله يارسولالله حينأمرك بالحجأنه مدخلك مكة أنت وأصحابك آمنين محلقين وروسكم ومقصر نافترجع ولم يكن ذلك وإيما كانت رؤيار سول الله صلى الله عليه وسلم المام المقبل ففيه أنزل آلله (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاءاته آمنين مجلقين رؤوسكم ومقصرين لاتخافون فعلم مالم تعلموا فجمل من دون ذلك فتحافريا) يعنى حيب، وعده إياها إذار جعو أخبر مأن تمام روياك يا مجند إذا أخلوا المك مكة عاما فابلا فحلق رسول الله صلىاقه عليه وسلم وأسه تتمأخرج رأسة من القبة وهو لمحلوق فقال اللهم اعفر للنحلقين قال الذين قصرُوا والنقصرين يا رسول الله فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلابت مراتكل ذلك يقول للحلقين قالوا وللقصرين يارسول اللهفقال في آخر الثلاث وللقصرين. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعًا إلى المدينة فأنول الله تعالى وهو في الطريق أنه ستفتح لكم خيبر فلا تجعل الغنيمة إلا لمن شهد الحديثية وأخبره أن ناسامن الأعراب والمخلفين بالمدينة

يارية كان أن يغرلوا مثلك الصدوا الشهة فأمره الله تغالى أن لابدعهم يغرف الله تغالى أن لابدعهم يغرف المثالة مثال المبعد المثلثة الم معالم التأخذوها ذرونا تدمكم ربدون أن يقلوا كلام الله قل ان تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسقواون بل تحسدو تنا بل كانوا لا يفقيون الاقليلا) وأخبره الله أن ذلك مشتد عليهم وسيقولون ليس بنا الفسعة وهم كاذبون

فقال الله تعالى (قل المنخلفين من الاعراب سندعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطبعوا يؤتبكم للله أجرا حسنا وان تتولوا كا توليتم من قبل سديكم عداماً الها). فهذا ما كان من حذيت الحديبية . تحرّ أنه خيير

قد رسول الله صلى الله عله وسل المدينة ، فأقام بها حملة عشر الما أمر الناس بالتحفير إلى حيد ولا يقو وا معد إلا من شهد الحديمية ، إلا أن يعترو إنها ربا متطوعاً ، ليس له في الشبية سي . فيجهو الناس واثفين باقه أن يعتر لهد حيد وعلموا أن موعد اقد لا خلف له وبلغ أهل خير أن رسول الله صلى الله علمه وشل والمؤرس قد تجهروا قللك ، فيحوا إلى خلفاتهم أسد وعطفان ، فأوها وشهي عينية من حسن بن حديمة بندر الفوارى وهو على عطفان وطليحة بن تبويله الانبدى على في ليد ، فدخاوا أحد حديم على عطفان وطليحة بن تبويله الانبدى على في ليد ، فدخاوا أحد حديم على على ويلى المد وعطفان أن حلوا على ميدي وفي القوم ، فإن المنه قد وعلى أن يفتحها لى فإن قلم واسلم في لكم على الله علمه وسلم الها حيد ، فقاتلوا بي الله علمه وسلم شهرا مع أهل خير ثم قلمان قد وعلى مولا عبر فالمناف أخر من قلم الذي كان ما أهل خير شهر المن وقد الذي كان ما أصخاب وسول الفت على في قلم على وسلم من الزاد ، فأصابوا أحرة لا على عبر خارجة من القد صلى الله عاد أمر المن أمرة المن كان ما أصخاب وسول الله مسلى الله على عبر شهر المن كان ما أصخاب وسول المنه مسلى الله على حير فهد الذي كان ما أصخاب وسول المنه مسلى الله على عبر خارجة من الورد ، فأصابوا أحرة الا على عبر خارجة من الورد ، فأصابوا أحرة الورا كان ما أصخاب وسول اله مسلى الله على والله عالم المناف المناف المن كان ما أصخاب وسول المنه مسلى الله على عبر خارجة من الورد ، فأصابوا أحرة الاق كان ما أصحابو خارجة من الورد ، فأصابوا أحرة المناف أحرة المناف أحرة المناف أحرة المناف أحرة المناف أحراب خارجة من الورد ، فأصابوا أحرة المناف ال

الحضن، فانتخروها ، ولم يكن لهم طعام إلا التم ، فاستفترا نبي الله فقالوا يا رسول الله ألسدنا أحرة لإسل حيث فانتحرناها ، وليس لنا طعام إلاالتي فا تري في كذا يارسول الله ؟ فياع . فكفو اقدوره ، والهود يقاتلونهم كل و م يغيرج و حل من الهرد يقال له امر جب بن أبي مرجب وكان رجلا شجاعا راميا شفيد اليهاش ، هياجب عادية الهود . وعلى عادية الإنصار سعدن عادة وعلى عادية المهاجرين عمرين الخطاب فنع برعلهم مرجب بعاديثه وهو يقول: قد علم يا جوال عرب شاك السلاح فعال عرب

حلب فجير الدمرجب عاك السلاح أطعن أحيانا وحينا أضرب

و كان المسلون قلبًا يقومون له إذا خرج ، فدنا المسلون من باب الحصن وحرج عليم مرسب في علايته، فكشفهم حتى ألحقهم بعظم الصف و يهن ني افد صلى الله عليه و سلم و أصحاء في وجوه اليهود. وقتل في أصحاب رسول لله ميلي الله يعليه وسل وجيح أن أخ لسعد بن عبادة فحمل جر بحاوقتل مجود إن مسلمة الإنصاري ووكان من فرسان الإنصار . فأقبل أخوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محد بن مسلمة للمفانا حزينا . وهو يقول : بانتيالله قتل مجود بن بسلمة لم أن كالبوع قعل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن البيود لن يعيبوا منا مثلها رحى يفتح الله علينا ولعل الله أن يمكنك غدا من مرحلي فتقتله بأخيلته . وكان مرحب مو الذي قتل محمود بن مسلمة وربع في أكم الاحدى أعا بني غنم بن دودان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد ما حيل المغرب من يوم لني أصابه ما لقوا من البير د، أن معلى دايل رميلا لا برجع بنى ينتح الله شيد . فرسيع أجمال ديبول الفرسل القرعلية وسلمالى ويعلم مستشران بيشارة رسول القدمس القرعليه وجلى والواعلية الفسر مستقتين أن الله فاتح عليم غداء وفعد الناسوال وسوله اقتحلي المدعلية وسل فعلوا ملاة الغداة ثم حلسوا على مصافيم واخفوا والحاتم. فالمين من أصلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل

ذو شرف أو منزلة من الني صلى الله عليه وسلم إلاوهو يرجو أن يكون هو صاحب الفتح الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ القو مرا ياتهم أُخذ رسُول الله صلى الله عليه وسلم رايته فهزها ، ودعا ربه ، ثم أعطاها على ابن أبي طالب رضي الله عنه فمضى ومضى الناس فخرج مرحب بعاديته فوفق الله له محمد بن مسلمة فقتله . وانهزم أعداء الله وقد أوسعوا قتلا وجرحا فدخلوا حصنهم وقذف الله في قلوبهم الرعب ، فسألوا الصلح فصالحهم نبي الله صلى الله عليه وسلم ، على أن يؤمنهم على دمائهم وذراريهم وله عقارهم وأموالهم على أنهم إن كتموا شيئًا من أموالهم برئت منهم الذمـة . ففتحوا الحصن وخرجوا بالاموال وفي الحصن يومئذ ابنا أبي الحقيق من بئي النضير فخرجا إلى نيمالله صلى الله عليه وسلم بمال حسن ، فوضعاه بين يديه . فقال لهما رسولالله صلى الله عليه وسلم . يا ابني أني الحقيق ، اين الآنية والمال فحلفاله بالله لقد انفقناه واستهلكناه ، وكان إذا جلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ، قد خرجا معهما بآنية من فضة منقوشة معجبة تسميها أهل المدينة بأسمائها، فسألهما رَسُولَالله صلى الله عليه وسلمعن تلك الآنية وكانا قد دفناها ، فحلفا بالله ماعندهما منها شيء فأخذ عليهما رسولاللهصلى الله عليه وسلم المواثيق أن ذمة الله وذمة رسول الله والمؤمنين بريئة من ابني أبي الحقيق إن كانا كتماني شيئا عاقاصيتهما عليه ، وحلت دماؤهما وأموالهماوذراريهما قالانعم . قال رسولالله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَشْهِدُوا يَامَعُشُرُ السَّلَّمِينَ واليهود . قالوا : شهدنا . ونزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بمكان المال وأمره بقتلهما وسبى أهلهما فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسنم إلى مكان المال فأتى بهوأمر بهما فقتلا وسي أهلوهما ، وتحت أحدهما يومئذ صفية بنت حيى بن أخطب ، فسباها رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ . وأمر بلال المؤذن أن ينطلق بها إلى رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بها بلال ، فربها على القتلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألاتنظروا إلى بلال وماصنع فلمارجع

بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال. أنزعت عنك الرحمة ؟ ما حملك على أن بمر بحارية حدثة على القتلى قال: أردت والله أن أرجا ما تكره فاعث عنى يا رسول الله ، عفا الله عنك. فانصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بأصحابه رؤوفا رحما.

وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الاموال والامتحمة فقسمها بين المؤمنين أثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبته فخيلا بصفيه فقال ياضفية إن أباك كان أشد اليهود لى عداوة حتى أخراه الله وذكر لها ابنا لان الحقيق بدعي كنانة كان يهجو نبي الله صلى الله عليه وسلم وكأن من أشعر الناس فأرسل اليه رهطا فقتماره ، وذكر لها زوجها وأخاها الذي قتل . قال فاني أخيرك بين الاسلام واليهودية فان اخترت الاسلام فعسى أن أمسكك لنفسى وإن اخترت البهودية فعسى أن أعتقسك وألحقك بأهلك . فعرم الله لها على الرشد. فقالت والله يارسول الله لقد هويت الاسلام وأعجبني وأنا بالمدينة ثم ما ازددت فيه إلا رغبة ومالى في البهودية من والد ولا أخ لقد قتلت الوالد وابن العم والآخ فالله ورسوله والاسلام أحب إلى من أن تعتقني وتردى إلىالهودية فأمسكها رسولالله صلىالله عليه وسلم لنفسه عبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح وأقبل أبو أبوب بن زيد الإنصاري وذكر شأن صفية وماقتل رسوليالله صلىالله عليه وسلم في أمل بيتهما فخافها على نني الله أن تقتله إذا نام رفبات حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على باب القبة حتى إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة فخرج رسول الله صلى الله عليه وُسَلِّمَ فَأَذَا هُو أَبَّالِي أَيُوبِ عَلَى البَّابِ ، قال مالك يا أبا أيوب ! قال يارْسُول الله خفت والله عليك صفية أن تقتلك بأبيها فبت حارسا فقال له رسبول الله خُنَانَى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مَعْرُوفًا ﴿ فَصَلَّى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ للنَّاسُ صَلَّاةً الغداة ثم جلس في مصلاه ، يحدث القوم ، ويذكرهم نعم الله عليهم ويأمرهم بالشكر والثناء على رجم فبينها هو يحدثهم إذ أتسبه امرأة من الهود بشاة قد

شونها مع خرها، وأضباعها فوضعها بين يدى ني الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أبحد للاستعبالية وسلم الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلو البسمالله ، فلما يسبط الفوم أيدهم ، قال ألقوا عانى أهديكم فأنها مسمومة ، فأد سل إلى البيودية فقال: وبلك ما حلك على أن أهدتها بعدما اسلمتها فقالت و بلك ما حلك على أن أهدتها بعدما اسلمتها فقالت م كذاب فلم عليات أطلعك الله على ذلك ، وإن كت كاذبا أرجت الناس مسك ، فل كنت نينا أطلعك الله على ذلك ، وإن كت كاذبا أرجت الناس مسك ، فلقد استبان لي اليوم أنك صادق وأنا أشهدك ومن حضر أنى على دينك وأن الله لا إله غيره وأن محدا لحيده ورسوله فانصرف في الله عنها حين أسلت ،

قام ها زينواز الله عبل الله عليه بعد مازكت فنهات و جبيسا ه ثم سار وسار الناس فأقبل رجل من بني سلم يقال له الحجاج بن غلاظ وكان قد شهد مع رسول الله عسل الله عليه وسلمة تع خبر فاستأذنه المي مكة فقال إيار سول الله ان لي مالا حسنا عملة عند امر أني وإنها إن تعلم باسلامي تفيهب بمالي وتحته برای ام نیم هند شهید خاجب الکعیه وکان را جلا غینا وکان له المعدن ادی ترکید ال بار موران کام و ظفرت له رسول افغا خال علیه و سارته قال باری ادامه حقی اله فعالی ایدن لی است آنال منك و آنجالد لاهل حكه املی ایر منه بدلای شای آن به نواز ارسالای قادن له . فاطلق الحجاج على تحییه له ایر مربع فلیس لا باری شارد عی فسم مكة ،

وكان المل مكا قبل أن يقدم عليهم الملجاج قد تناهوا بعوال بعظام العلمًا لهل أن يقعن الله يين عمد وأعل خبير ، وقانوا : قد استوره محمله واعتمارة لمراما قطيعا أعل خير والحليفين أسد ونتطفان تمالقموجن حصنا شيغًا لين كنسر علكان عمد ينوى من قيائل العرب ولم يكونوا يرون أن يتعنى شأن إنى اقه وأتفل تجبع فلما قدم عليهم الحجاج خرجوا يصددون الدُّ فَيْ الْمِلَاتِ الدَّانِ فَهُمْ وَقَالُوا : أَخِرِنَا مَا وَرَادُكُ مَا حَجَاجٍ ؟ . قال : على من الحر الذي يسركم شيدت قال محدو أهل خبر ، فاقتتلوا فتسالا شيع انحال المعمل مجدعه ، فأخذته اليود اعدًا فقالوا لن فعله سي بالتعالم الله وعلى الله ، عرضته بسيدنا حلى العلب . نفرح أعل مكة فراغليها لاين اللون فط . من تداوه ودعالم وعادام إل المنطق الذي المراجعة وشامتين بالذي التي مجدا وأصحابه من البود ولا يعطون إلا ذلك عن وانقلع كل مؤمن ومؤامنة بمكده فدخلوا جودع كالله في يووس والعلى فيلع ذلك المباس بن عبد المعالب فأراد القيالم فل ملوعظه والتر بالارهر مرف العباس أنه سنؤتي فادا ومروب اللات وهذا والما والما والما يكون عند عباس جو هو خبر من الذي المعنم لهم علمها بهار دلاء للنهي الم أمر بان له صغير بقال له قتر جنام على صدوة 

فجعل لا يدخل دار العباس أحد إلا سمع قول العباس لابنه فخرجوا وقالوا : لوكان في هذا الخبر شيء لسكان للعباس حال سوى الذي نراه عليه . فلما خلت دار العباس من الناس وانتصف النهار دعا العباس غلاما له يقال له أبو زبيبة فقال ؛ يا أبارُبيبة اثبت الحجاج بن غلاظ فقل له إنالعباس يقرى. عليك السلام . ويقول الله أحل وأكرم من أن يكون الذي حدثت عن نبيه حقاً ، فأنطلق أبو زبيبه فأتى الحجاج وهو في داره وعنده ناس كثير من أهل مكة . فبلغه رسالة العباس فقامله الحجاج وخلابه ، ياأبازبيبة . اقرأ على أبي الفضل السلام ، ومره فليخلي بعض بيوته ظهراً حتى آتيه حين لايراني أحد، فإن عندي من الحبر الذي يسره. فإنطلق أبوزيية فرحايسعي حتى انتهى إلى بابُ العباس ، فجعل قبل أن يدخل الدار فناداه وهو على الباب أن أبشر ياأ با الفضل قان الحجاج يأتيك الآن وعنده من الخبر الذي يسرك فقام العباس كأنه لم يرشراً قط ولم يسمعه فاعتنق أبا زبيبة فقبل رأسه ثم أعتقه قبل أن يقعد وخلا في بعض بيوته حتىأتاه الحجاج ظهراً . فقال له العباس : ويلك ياحجاج ماهذا الخبر الذي أخبرت؟ فقال: عندي من الخبر الذي يسرك إن كتمت على. قال له العباس: فلك على الكتمان. فأحد الحجاج المواثيق عليه ليكتم خبره الذي يخبره يومه ذاك حتى يصبح ، فأعطاه العباس المواثيق فقسال له الحجاج: يا عباس أن أول ما أخبرك به أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محدا عبده ورسوله . ثم إنى أخبرك أني شهدت مع وسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خير ، وتركتُ رسول الله صلى الله عليـه وســلم عروسا بصفية بنت حي بن أخطب وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أَنَى الْجَقِيقُ صَبُّواً . وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال أهل خيبر وأرضهم بين المهاجرين والانصار، وأنى استأذنت رسول الله صلى الله عليه . وسلم في هذا الحبر فأذن لي إرادة أن أحرز مالي الذي عند امر أتى مخافة أن قُعلم باسلامي ، وتذهب بمالي ، فاني أريد أن أدلج الليلة إن شاء الله إن أخذت فالى ، فغرج الحجاج فلحق بداره فحك العباس بداره حتى أمسى ، وقريش خول الكعبة . يصلون لألهتهم ويدعونها شامتين بمحمد وأصحابه فجعل العباس يجول في داره لا يرقد بما يرى في قريش من الشماتة وقرة العين في أنفسهم ، حتى أصبح وطلعت الشمس .

وانطلق الحجاج حين أمسى الى امرأته فقال لها لا تطلعي أحسدا على ماأحدثك فاني تركت مجمدًا ينوعًا هينًا مما غنم أهل خيبر من محمد وأصحابه، فأما أريد أن أداج الليلة مخافة أن تسبقني التجار فأعطته المال فلما أعتم أدلج فأصبح وقد خلف مكة أرضا ثاتية . وأصبح العباس فلبس بردته ، ثم عمد إلى امرأة الحجاج فدعاها فخرجت إليه فسألها عن الحجاج فحدثته وهي كهيئة الحرينة بحرن العباس. قالت أدلج الليلة ليشترى عا غنم أهل خيبر من محمد وُأَمْسِجَابِهِ ، قال لَمَا الْعَبَاسُ ؛ أيتها المرأة المغرورة الحقاء ان كان اك فَى زُوجِكُ حَاجَة فادركيه فانه والله قد أسلم وهاجر ولحق بمحمد ولكنه كَوْلُ الْذَي قَالِ، ليحري ماله مخافة منك ومن أهلك. قالت يا أن عُم. والله مَا آراكُ إلا صادقًا فن أخبرك هذا. قال الحجاج أخبرنيه. فانطلقت الى أَخْلُهَا لِلْطَهِ وَجَهِمًا وَتَدْعُو بِالْوِيلِ ، وتعثر مرة وتقوم أخرى وانطلق العباس حَى دَحَلُ المُسَجِدُ وَالْمُشْرَكُونَ حَوْلَ السَّكَعِبَةُ فَلَمَّا أَبْصِرُوا الْعِبَاسَ تَعَامِرُوا به وُوقْعُوا حَيْثَانُ فِي رَسُولُ اللهِ وأصحابه ، يعيرونهم بالسحر والكذب ، فلما أنتهي إليهم العباس قال مل أناكم الحبر قالوا نعم قد أنانا الحبر الذي أناك م الم يشك فيد أحد من الناس . قال لعمر الله ما في الخبر من شك فاقتصدوا في القول الله المتحد الناقة جري سنام الله ورسوله والمؤمنين في أموال أحسل حبر وَأَرْضَيْهِم \* وَصُرِب ﴿ وَسُؤِلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَعْسَاقَ ابْنَي أَنَّ الْحَقِيق المُعَارِّ الْمُورِّ لِيَّرِّ مِنْ الْمُعْلِيدِ وَمُلْمُ عَرُوسًا بَصْفِيةً بِنْتُحِي بِنُ أَخَطَبٍ. المُ عَالَةِ المُعَانَ تُعَيْدُ أَتَكُ كَاكُبُ فَنِ الذي أُخْدِكُ بِالْخِبِرِ، أُخذت من خبر الحجاج قال الجيجاج أخرق لبخر وقد أسل وهاجر ولحق بمجمد صلى أف عليه وسلم وقد أخر الموأله خره وخرج وهطف المشركين إلى امرأة الحجاج فعلوها خوراته تيسكى ، فسألوها عن زوجها فأخرتهم أنه قد أسلم وهاجر ولحق بمحمد ، فرجعوا الى أصحابهم فأخروهم بالذي أخرتهم أنه قد أسلم وهاجر ولحق بمحمد ، فرجعوا الى أصحابهم فأخروهم بالذي أخرتهم أهرأة الحجاج ، وبالذي رأوا في وجهها من الحزن ، فردالله الدرب والحزن الذي كان فالمؤمنين على المشركين وأخراهم فهذا ما كان من حارب عيور

# عرة النبي صلى الله عليه وسلم

ولقام بالمدينة عنى اشتل ذا القعدة ثم نادى في الناس أن تجهزوا إلى العبرة ، وقعلم بالمدينة عنى اشتل ذا القعدة ثم نادى في الناس أن تجهزوا إلى العبرة ، فقدم الناس مع ربيولما في حلى في عليه وسل فخرجوا إلى مكة ، فقدم المدين الما حلى الله حلى الله عليه وسلم وسلم و العامري بن هلال بن على و فله فعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم و سلم و الما من في هلال بن على و في المناسكة بهذه الندامي . فيقال ان عمل من المحاه عليه والمناهكة و عن على في ما المحاه المناهكة و عن على في ما المحاه المناهكة و عن على في ما المحاه المناهلة و ال

منهم في في القيدة من الشهر الحرام و خلاطة أهل مكة أن تي الدسلي الله عليه وسليماقه المصرف راجعا إلى المدينة دخار ا مكة فألتي الله في نفس بخالد بن الوليد الانتكام وشكر في أمر عمدهال ف جمع من قريش: لقد استبان لكل دِّي هُمَّالِ أَنْ حُمَّا لَهُسَ فِسَاحِرُ وَلا شَاعِرُ وَأَنْ كَلَامُهُ مَنْ كَلَامُ رَبُّ العَالَمِينَ ؛ هِي عَلَى كُلُّ ذَى لَبِ إِنْ يَقِيمُهُ مُ فَهُرَعُ عَكُرُمَةً بِنَ أَنْ جَلِّ لَقُولُ خَالِدٌ فَقَالَ قَد مسيرة بإخاله. فعال لمأهب ولسكني أسلت. قال عكرمة : واللهان كان أبعق قريش الله يتكلم عِلمُا الكانم الأانت.قال: ولم: قال عَلَوْمَة: لأن محداوضم شريف أبيلنا حين جرح وقتل عملتهوا برعمك ببدرفو الله ماكنت لاسلم ولاتكلم بكلامك بإنعاله - أمان إبت فريشاً ريدون قتاله ? قال حاله : هذا أمر الجاهلية رَحِيْتُهَا لَلَّكُنِّي وَاللَّهُ أَسِلْتَ حَيْنَ بَنِينَ لَى الْحَقَّ وَبَعْثُ خَالِدُ الَّى رَسُولُما لَقَهُ صَلَّى الله طيه وسنم أفر أساء لهمت الله باقراره بالاسلام وغرقائه ، فبلغ أياسفيان إسلام خاله ، والذي قال . فارسل اليه والى عكرمة فقال بإخاله . حتى ما بلغني على • مُعَالَدُ وَمَا طِعَكُ مَا أَمَا سَفِيانَ \* قَالَ بَلْغَيْ أَنْكُ تَبَعْتُ آلَ مُحَدَّنِهَالْقُوة عليها. قال خالد ، والله إن قبلت أنه لذو رحم وقرارة .. فقال أبو سفيان ، وعصب مواللات والعزى لو أبعل أن الذي تقول حق لبدأت بك على علد عَلَى عَلَمْهِ فِي الرئيسِ : هوالله إنه لحق على رغم من رغم مثاب أو سفيان إليه . هجرة هذه عكرية قال حملا يا أيا سفيان فوالله لقد خفت أن محملتي النعيب الذي حنسيد، أن أقول مثل ما قال خالد ، وأكون على دينــــه ، أتتم تَعْتَلُونَ عَالِدُ عِلْيِ رَأْقِينَ الموهِقَةِ قُريش قد تباينتِ عليه كلما . والله الفائحيت أن الأعول الحول عن هذه أمل مكة كلهم فرفضه أبو سفيال فنترج خالد من ملك حراهم على وسول إله صلى الله عليه وسل مصدقاً مؤمناً ، في شا عاكلة من يضيف تحرة الني على الله عليه وسلم

#### قصة مؤتة

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من عمرته بعث سرية إلى مؤتة وأهل مؤتة يومئذ غسان والروم . وأمر علىتلك السرية زيد بنحاوثة الكلى ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ان قتل زيد فأميركم جعفر ابن أنى طالب ، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ، فلما انتهوا إلى مؤتة لقوا غسان ومعهم الروم؛ فاقتتلوا قتالا شديدا، وقتل زيد بن حارثة ، ثم رجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكرهم فشربوا من الماء ثم دفعوا الراية إلى جعفر بن أبي طالب ، فضرب جعفروجه فرسه ، وقال : إقرؤوا على نبي الله مني السلام ؛ فإني معرض نفسي للشهادة ، فقياتل القوم هو وأصحابه ، فضربه رجل من القوم فحط وسط جعفر بالسيف ، ثمأخذ عبد الله بن رواحة الراية وركب فرسا له ، فطاعن القوم ساعة ثم ولى ، فلام نفسه ، فنزل عن فرسمه ، وقال لنفسه : أقسمت بالله لتزلنه . إنى أراك تكرمين الجنة فنول ، فطاعن القوم حتى قتل ، فقام خالد ، يعني ابن الوليد ، فآخــذ الراية ، فطاعن بهــا حتى فتم الله له . فحدثنا والله أعلمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينعاهم وهو في المدينة رجلارجلا ثم أخبرهمأنه قد فتح الله على أصحابكم على يدى خالد بنالوليد ، وسياه يومئذ سيف الله كايقال ، فهذا ما كان من حديث مؤتة .

ثم إن حلفا، رسول الله صبلى الله عليه وسلم من خزاعة قاتلهم حلفا، بنى أمية من كتانة ، قاعانت بنو أمية حلفاؤهم على حلفا، رسول الله صلى الله عليه و سلم فأ وجعوهم قتلا ، فركب حلفا، رسول الله يسألونه النصر عليهم ، فيهم بديل بن ورقا، ؛ فقال : اللهم إنى ناشد محمدا حلفاء أبينا وأيه ألا تلدا ثم أسلمنا ولم تنزع بدا . فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النصر إذا انقضى أجل بينه وبين أهل مكه من شرطهم الذى كان اشترطوا

عليه، فبلغ أبا سفيان الخبر وهو عند هرقل في تجارة له؛ فقال هرقل : يا أبا سفيان . لقد كان يسرق أن ألق رجلا من أهل بلدك عبر في عن حــذا الرجل الذي حرج فيكم ، فقال أبو تنفيان : على الحبير سقطت ، سلني عما شلت مِن أمر و، فقال هرقل حديثي عنه أنبي هو أم كذاب. فقال أبو سفيان: هو كذاب. فقال مرقل: كف يظهر عليكم إذاقا تلكم. قال: والله ماظهر عليناقط الامرة واحدة ، وقعة بدر، وأنايومنذ غائب. ثم غزوته بعد مرتين فأمامرة ، فاقتتلنا محدا وقدكمرنا فاه ووجهه . وأما الثانية فامتنع منا بخندق خندقه عليه وعلى أصحابه قال عرقل والبلسفيان إن مذاليس بكذاب، إن السكذاب إذا خرج إعامو كميتة الحريق لايظهر عليه أحد حتى يهلسكمالله بمرة واحدة، وأسمع هذا يظهر عليكرمرة وتغلوون عليه أخرى. باأ باسفيان : ما الذي يأمركه، وما الذي ينهاكم عنه و. قال ؛ يأمرنا أن ننحي طرف النهار كاتنحني النساء . قال هر قل هذه الصلاة وماخير قوم لايصلون، قال : ويأمرنا أن نعطيه خراجاً من أموالمنا كل عام . قال هر قل من أيا سفيان هذه الركاة قد أمرنا أن نأخذ بها ونعطيها قال: وينهانا عن الميتة والدم ، قال هرقل : وما خير الميتة والدم ، أوليس قولمكم أن يقدروهما ولو لم ينها كم عنها . قال هرقل : هذا رجل صالح يا أما سفيان اتبعوه ولا تقاً تلوه ولا تبعثوا يسنة اليهود فانهم أفعل الناس لذلك أن يقاتلوا أنبياءهم . ولكن أخبرني هل يغدر إذاوائق . قال : لا . والله ما غدر قط قيا معنى وإنى خاتف أن يغدر هذه المرة . قال هرقل : كيف يا أبا سفيان؟ قال: وأدعنام سنتين بعضيًا لبعض آمن، فبلغي وأنا عندك أن حلفائي قاتلوا حلفاءه فأغانت عشيرتي حلفاءنا على حلفائه ، فبلغني أن حلفاءه سألوه النصر فهو يريد أن يمين حلفاءه على قومي . قال هرقل : ياأباسفيان أن يكن الحديث كا حدثتني، غائم أولى بالغدرمنه، أنتم استحللتم قتال حلفاته، وليكن أخبرتي يا أَبَاسِفِيانَ كَيْفَ مُوضِعَهُ فَيكُم ؟ قال : هو والله في المنزوةمنا. فضحك هرقل وقال: ما أراك إلا تخبرني بحقيقة أمرة ، ولقد وجدت فيما تتحدث أن الله لم

يبعث نبيا بعدلوط إلافي و قومه و ذروتهم . قال أبوسفيان عند ذلك لهرقل ما أراني إلا راجعاً . فمضى لحبر قوم . فرجع أبو سفيان إلى مكة فأمروه أن يأتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فيجدد حلفاً آخر ، فقدم أبو سقيان المدينة ؛ فنزل على فاطمة بنت رسولالله صلى الله عليه وسلم . ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما انتهى إليه دفع في نحره وحيل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال تحولون بيني و بين محمد ، وإنما هو ان أخى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروه. فنزل فجلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال يامحمد حثتك أجدد الحلف بيننا وبينك قال له الني صلى الله عليه وسلم: وهل أحدثتم من حدث؟ قال: لا واللات والعزى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا على حلفنا الأول. قال أبوسفيان: إنى لا أدرى لعلك بعد حدثنا الذي صنع قومنا وحلفاؤك ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلموعرف أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصر حلفاءه . قال أبو سفيان ياا ن أبي قحافة ألاتأخذ على قومك وتأخذ لهم، فقال الله ورسولهأعلم، قال يااب عفان ألاتأخذ على قومك وتأخذ لهم؟ قاللا. قال أبوسفيان لم؟ قال لأن الله ورسوله أعلم ، فأقبل على عمر فقال : ياا بن الخطاب ألا تأخذ على قومك و تأخذ لهم تصل قرابتهم ، قال عمر: لا. ما كان من قرابة فلاوصلها الله ،وما كان من رجم فقطعها الله فوالذي نفس عمر بيده ، لولا مجلسك من نبي الله صلى الله عليه وسلم لضربت عنقك. قال أبوسفيان: لعمرى لقد رأيتك حدثا ولست على بفاحش ولا جرى ، فما أدرى مايحملك علىذلك ياابن الخطاب ، فقال له عمر : لكفرك بالله ورسوله وعداوتك إياهما .

ثم أذن المؤذن بالصلاة وأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فى قدح فتوضأ منه ، فجعل الناس بعد مافرغ النبى صلى الله عليه وسلم يتوضؤون بفضله ويستنشقونه ، قال أبو سفيان : لم أركاليوم ملكا قط أعظم ، لقد سرت فى الارض بمائتين فارس ورأيت ملكم ، ورأيت الروم ذات القرون .

ورأيت ملكهم ، فما رأيت ملكا قط أعظم من ملك محمد ، إن أصحابه ليشربون وسبخ يديه ويستنشقونه في مناخرهم ، ويغسلون به وجوههم ، فهت أبوسفيان من ذلك ، وأقيمت الصلاة . فقدم نبي الله صلىالله عليه وسلم فصلى ، فجعلالناس يركعون بركو عرسول الله ويسجدون بسجوده ؛ فعجب أبوسفيان من ذلك وقال: هذه وأبيكم الطاعة. فلما انصرف نبي الله من الصلاة قال له أبو سفيان إنى والله ماأدرى أبحرب راجع أم بصلح؟ فقالله نبي الله: ترجع مرتك هذه حتى نرى أمرك إن شاء الله ، قال فدخل أبو سفيان على غاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يافاطمه هل لك أن تكونى خير سخلة فىالعرب لقومها . قالت : وما ذاك ياأ باسفيان ، قال تجيرين بين الناس. قالت لعمر الله إنى إذاً لسفيهة إن أجرت على في الله صلى الله عليه وسلم وهوشاهد . قال لها أنوسفيان بل لا أعدمك فان أختك زينببنت محمد قد عقدت لزوجها أبي العاص بن الربيع وقد كان أبوك أمر بقتله ، فأمضى عقدما وحقن دم زوجها فأبت عليه . فلما رأى ذلك أبو سفيان أقبل على ألحسن والحسمين وهما صبيان فقال لهما قولاً ، فقالاً نحن نجير بين الناس لنتخذ على محمد حجة ، فقالا كما قالت أمهما . قال أبوسفيان قد لعمرالله كلمت رؤوسكم وأشرافكم ونساءكم حتىكلمت صبيانكم فما أرى قلوبكم إلا على قلب إنسان واحد فأماإذا أبيتم فأنا أتحمل هذه الدماء ، وأجير بين الناس فَنَ شَاءَ أَنْ يَتَّعُرْضَ لَى فَلَيْفُعُلُّ ، ثَمْ رَكِبُ رَاحِلَتِهُ رَاجِعًا إِلَى مَكَةً . فَسَــأَل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبى سفيان مافعل؟ قيل انطلق غير مفلح ولا منجح . قد أجار بين الناس كما يزعم .

# غزاة فتح مكة

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادىفى الناس بالخروج فحرج الناس من المدينه فعسكروا وأخذوا في جهازهم ومع رسول الله صلى اللهعليه وسلم رجل من المهاجرين حليفا لآل العوام منخويلد يقال له حاطب ب محمدبن أن بلتعة فكتب أن محدا قد خرج فعسكر ولا أراه الايريدكم ، فعليكم بالحدر فأرسل بها مع مولاة لبني هاشم يقال لها سارة وجاءت سائلة فرضخ لها وحملها الكتاب فنزل جبريل عليه السلام على نبى الله صلى الله عليهُ وسلم فأخبره الخبر. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه وهما على بن أبي طالبوابن الربير فقال: أدركا عدوة الله فان رجلا من أصحابي قد كتب معها بكتاب إلى أهل مكه يحدرهم فركبا في أثرها فلحقاها فسألاها عن الصحيفة . فحلفت بالله مامعي صحيفة ولاكنت آخذة معىكتابا ولاأنا إلى خبركم أفقر،فنبشاها فلم يجدا معها شيئا فهما بتركها ممقالا : نشهد أنه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وماكذب أحدهما قط فرجعا وهدداها القتل وسلا سيفهما عليها . فلما عرفت أنه القتل أحدث منهما قالت أعطوني الميثاق، لأن أعطيتكما لا تقتلاني ولاترجعا بي إلى المدينة ولتخليا سبيلي فأعطياها الميثاق فأخرجتها من شعرها فاذا هي من حاطب بن أبي بلتعة عليها خاتمه فخليا سبيلها وأقبلا بالصحيفة فوضعاها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى حاطب فقال ياحاطب ماحملك على أن تنذر بناعدونا قالاعف عنى ، عفا الله عنك يارسول الله، فو الذي أزل عليك الكتاب ما أيغضتك منذ أحببتك ولا كذبتك منذ صدقتك ولا كفرت بالله منذ آمنت به ، ولا واردت المشركين منذ فارقتهم ، ولكني مخبرك يارسول الله حديثًا ، فاعذرني جعلى الله فداك . لم يكن من أصحابك رجل له مال بمكة إلا له في مكةمن يمنغ مالهمن،عشيرته غيري ، وكنت حليفا ليس من أنفس القوم وكان حلفائي قدهاجروا معي ، وكنت كثير المالوالسعة

بحكة فخفت المشركين على مالى فسكتب إليهم بالذى كتبت لاتخذها عندهم مودة وقد عرفت أن الله تعالى مغزل بهم خزيه و نقمته ، وإن كتابى إليهم ليس بمغنى عنهم شيئا فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صادق ، وأرسل الله على غيم شيئا فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يعظ المؤمنين أن يعودوا لمثل صنيع حاطب فقال به (يا أيها الذين آمنو الانتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقله كفروا بما جاءكم من الحق ، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكران كنتم خرجتم جهادافى سبيلى وابتفاء مرضاتى تسرون اليهم بالمودة وأناأ علم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد صل سواء السبيل) فلما فرغ وسول الله صلى وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد صل سواء السبيل) فلما فرغ وسول الله صلى عليه وسلم والمؤمنون من جمازهم عامدين إلى مكة لقيهم العباس بن عبدالمطلب بالجحفة في ناس من أهله وبلغ الحبر قريشا أن رسول الله صلى الله وسلم وسلم قد أظل .

قال وكان أبو سفيان قد دخل ليأخذ خبر الجيش إلى أبن سائر فما قدر على ذلك فرجع إلى مكة ، فقالوا لابي سفيان: ويلك على ما قبلت قال والله ما أدوى أحرب هو أم سلم فقالت له امرأته : قبحك الله من وافد قوم يرجى منه الحيو ارجع فإنى لن يحببك ان لقيته ولعلك ان تقتله عن قومك ، فخرج أبوسفيان وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه رجالا رماة من مرينة وقال طم رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تلقون أحدا من المشركين خارجا من مكة ، فوفقوا لابى سفيان في بعض تلك الاودية بغير سلاح ولا عدة فلرود وضريوه ، فأدركه العباس بن عبد المطلب فقال لهم : ارفعوا أيديكم فأنى وليت له عبدا فرفه وأيديم عنه . وقال العباس لاب سفيان إن القوم فان وليت له عبدا لا إله إلا الله . فلما أبو سفيان يتلجلج بها لسانه ولا يقيمها من لود الذي في نفسه لألحته . فلما قالما أبو سفيان انتزعه العباس من القوم ، فلمنا والله أعلم أن يا منعيان مغ فلمنا والله أعلم أن يا منعيان من المعرب نظر إلى أبي سفيان مغ فلمنا والله أعلم أبو سفيان انتزعه الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال حين نظر إلى أبي سفيان مغ فلمنا والله أعلم أبن سفيان من القوم ، فلمنا والله أعلم أبي سفيان من القوم ، فلمنا والله أعلم أبي سفيان منه العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين نظر إلى أبي سفيان منه العباس الى رسول الله صلى الله عليه فلم العباس الى رسول الله صلى الله عليه العباس الى رسول الله صلى الله عليه العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين نظر إلى أبي سفيان منه العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين نظر المنان النه صلى الله عليه العباس الى رسول الله صلى الله عليه العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اله سفي الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم قال النه سهاله عليه العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القوم .

وسَلْمِقَالَ العباس ؛ يارسول الله هذا أبوسفيان قد أتاك مسلمافاً جره واعرف له حقه . فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العباس ان ارجعبه إلى رحلك . فإنطاق به العباس وحمله على بغلة رسول الله البيضاء فطاف به في عسكر رسول الله صلىالله عليهوسلموهو يومندتسعة آلافوخسمائة رجل. فرأىأبوسفيان مايكره، فانطلق به العباس إلى رحله، فبات عنده. فلما أصبح نادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة فتحرك الناس للوضو اللصلاة ، فلماسمع أبو سفيان. تحرك الناس فزع وخاف أن يكون تحريكهم ذلك من أجله ، لما قذف الله في قلبه من الرعب قال: ياعباس لم محرك الناس وماهذا الصوت الذي سمعت؟ قال العباس : هذا منادى رسول الله صلى اللهعليه وسلم للصلاة فتحرك الناس الوضوء قال أبوسفيان إنما تحرك من أرى لمنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له العباس مو كذلك ياأبا سفيان قالله انطلق بي إلى رسو ل الله عليه السلام لعلى أن أسلم اسلاما حسنا فانطلق به العباس قبيل الصلاة ، فأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأشرفأصحاب الني صلى الله عليه وسلم حول القبة ينتظرون حروج الني صلى الله عليه وسلم . فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اسمع من أبي سفيان ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماتشاء؟ قال: يا محمد اخترت هذه الوجوه التي أرى من أحلاط الناس على قومك تريد أن تبيحهم نساءك غدا ، فقال لدرسول الله عليه السلام نعم : رضيت بهذه الوجوه الى صدقتني وآوتني و نصرتني بدلا بوجوه قومي الذين كذبوني وطردوني وأخرجوني من بلدي، وظاهروا على إخراجي بـ فأما النساء التي ذكرت فانما أباحهن أنت وقومك بكفركم وتكذيبكم الله ورسوله قال له العباس: يا أباسفيان أسلم قال: فكيف بالعزى ؟ قال له عمر رضىالله عنه وهومن وراء القبة : نحنأعلاها ياعدو الله ، والذي يحلف يه عمر ، لو لامكانك من نبي الله لضربت عنقك . قال أبو سفيان العمر : و أبيك يا ابن الخطاب انك علينا لجرى ، وإنى والله ما اليك جئت ولا اليكأرغب،

ولكني جنت إلى ابن عمى رسول الله ، أشهديا محدأن لا إله غيره وأنك عبده ورسوله . وانى قد كفرت باللات والعزى ، فكبر العباس وكان منهذاقرا بة وصهرو ندامه في الجاهلية . وأقيمت الصلاة فقال رسو لالله صلى الله عليهوسلم للعباسأقم أباسفيان إلىجنبكإذاصلينافعلمها لحمد والتكبيروالتسبيح ، ففعل . فلمارأىأ بوسفيان أنالناس يركعون بركوعالنبىصلىاللهعليه وسلمو يسجدون بسجوده وينصرفون حين ينصرف قال يا عباس أما يصنع محمدا شيئا إلا صنع هؤلاء مثله قال : والِله لو نهاهم عن الطعام والشراب لتركه بعضهم حتى يموت قال ياعباس والله إنى لارى وجوها أخاف أن يهلكو اقومي . قال العباس ما أنا لذلك بآمر ، فهل ترى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجاوز . قال العباس : عسى . وقد نادى رسولالله صلى الله عليه وسلم فىالناس فأخذوا راياتهم وجلسوا على مصافهم فقام أبو سفيان والغباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسُلم فقال العباس: يارسول الله هذا أبو سفيان وهو ذو شيبة وكبير قومك وسيدهم ، فاعرف له شرفه ونسبه و اسلامه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أركب أنت وأبو سفيان إلى أهل مكة فناديا فيها إن من دخلدار أنسفيان فهو آمن . قال أبوسفيان أدارى ضيقة يارسول الله واعجبه. قالنعم . ومن أغلق بابه فهوآمن ومن جنح الى الكعبة وألقىالسلاح فهوآمن غير عدوالله ابن سعد بنأبي سرح من بني عامر بن لؤئ ومقيس الـكناني أخي بني ليث وعكرمة بن أبي جهل وابن خطل وسارة مولاة بني هاشم لاعهد لهم و لا ذمة ، وإن كانوا متعلقين بالاستار ، فامضياعلي هذا على اسم الله وبركته فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وأردف أبا سفيان فلما أسرعاخاف رسولالته على العباس فارسل في إثر هماأن ردوهما فسبقافقال رسول الله صنى الله عليه وسلم لمن حوله كما بلغنا وابله اعلم. لعل أهل مَكمة يفعلون بعباس كما فعلت ثقيف بعروة بن مسغو دالثقني فانقو مهقتلوه جين دعاهم الى الأسلام أماو الذي نفس محمد بيده اثن هم فعلو الأأستبقى منهم أحداركتب رسول اللهصلي الله عليه وسلم

الناس وبين أمراءهم وأخرج الجنبتين والمقدمة فأمر على المجنبة اليمنى خالد ابن الوليد بن المغيرة وعلى آلمجنبة اليسرى الزبير بن العوام وأمر أحدهما أن يآخد من أعلى مكة ويأخذ الآخر من أسفلها ، وأمر أبا عبيدة على المقدمة وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتيبة مثل الحرة السوداء من المهاجرين والانصار فوقف العباس بأبى سفيان علىالثنية ليريه كثرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر أبو سفيان إلى المجنبتين والمقدمة سأل عنهم فسمى لهم أسهاءهم ثم نظر إلى الكتيبة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياعباس ماهذه الكتيبة التي كائنها حرة سوداء؟ قالالعباس: هذه والله معها الموت الاحمر هذه كتيبة رسـول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار . قال أبو سفيان للعباس أذكرك الله والرحمألاحدثتني ماحملك على هذا الموقف فقال أما والله لأصدقنك ، قدمت على نبي الله والناس متفرقون بين الاراك فخفت أن ترغب في قلة الإسملام فتكفر بعد إسلامك فلا يقبل منك شيء غير القتل ، فأذ كرك الله ياأبا سفيان والرحم ؛ لما صدقتني أين وقع حديثي مما كان في نفسك ، قال أبو سفيان اللهم كان في نفسى أن أفعل بعض الذي قلت فأما إذا رأيت الذي رأيت فقد علم الآن أن هذا الامر من الله لامردله، والله مازالت الكتائب تمر حتى خفت أن تسير معه جبال مكه ، سر ياغباس . فلم أن كاليوم قط صباح قوم في دارهم ، فقدم مكة فنادى أبو سفيان بأعلى صوته : من دخل دارى فهو آمن ، فأتاه عكرمة ومقيس الكناني فقالا : ويلك ياأبا سفيان ولهذا أرسلناك ؟! قال أقبلا على أمركما فانه قد أتاكما مالا تطبقان أنتها ولا قومكما ، أتا كم مثل الليل الدامس فانتهراه وأوعداه ، قال وأخرى أخبركما . أنه من اغلق بابه فهو آمن ومن جنح إلى الكعبة وألتي السلاح فهو آمن ، غير مقيس وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد وابن خطل وسارة مولاة بني هاشم لم يجعل لها أمانا ولوكنتم معلقين بالاستار . وأقبلت إمرأته هند بنت عتبة فأخذت بلحيته

فعلقته لطمآ فقيالي اقتلوا الشيخ الاحمق فانه قد صباً. وأبوسفيــان في ذلك ينادى يا آل غالب أسلبوا تسلموا وخزاعة مع رسولالله صلى الله عليه وسلم يَمْلُتُونَ إِلَى القُتَالِلِلنَّارِ بَمَا فَعُلَّ جَمَّم فِحْلِّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَكُفُّهُمْ مخافة أن يقتل أحد في ذمته فخرج إليه العباس مردفا جبير بن مطعم فقيال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورا ك يا عباس؟ قال : قد أسلم أهل مكة كامم إلا مالا بال به فاكفف يارسول الله ساعة وأتاه أبو سفيان بن الحارث أبن عبدالمطلب ومعه ابزله يقال جعفر وعبدالله بزأبي امية بزالمغيرة أخو أمسلمة بنت أبى أمية ن المغيرة أم المؤمنين وهي نومئذ مسع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فصرف عنهم وجهــه وأبي أن يقبل منهم فقال أبو سفيـان : أرددت على الاسلام فوالله لا أرجـع إلى المشركين أبدا ولكني مستعرض هذه الصحراء بابني حتى نموت . وانطلق عبد الله بن أبي أميه إلى بني أبيه في ناحية العسكر . ثم أرسل إلى أخته تسأل له الأمان فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ؛ يارسول الله ماجعل الله أخى وان عمك أشق من خرج اليك من أهل مكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ان عمى فكان يهجونا وأما أخوك فأقسم أن لا يؤمن بي حتى ارقاً في الشياء فآتيه بكتاب من الله اليه يقرأه فلذلك لم أقبل منهما . ثم أَرْسِلِ النَّهِمَا فِعِد ، فقبل منهما ، وبايعاه . بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة قد أسلموا إلا يسيرا مع مقيس فأس رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة أن يغيروا قبل الناس ولايقتلوا إلا من قاتلهم غير الرهط الذي سمام . فأغارت خزاعة واتبعهم الناس فقتل الله مقيس الكناني في المعركة في ناس من فريش منهم الحويرث بن نفيل . وأما ابن خطل فتعلق بالاستار غاتماه أبو بردة الأسلمي وسعيد بن حريث المخزومي فضرباه حتى برد . وفر عبد الله من أبي سرح فاختبأ عند رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه

وسلم وكان أخاه من الرضاعة وان مولاته مهانة فأنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقــال سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فأعرض عنه رسول الله ثم انصرف من قبل وجهه ، فسلم عليه فصرف عنه وجهه ثلاث مرار رجا. أنْ يقوم اليه رجل من القوم فيقتله . • فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عنه . فلمأردد عليه السلام وصرفت عنه وجهى رجاء أن يقوم اليه رجل من القوم فيقتله فقال رجلمن الأنصار : يارسول الله أردت ذلك ، ولكن نظرت بأن تومض إلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لايومض ،كا ُّنه يرى ذلك غدرًا . وأما عكرمة بن أبىجهل ففر إلى البحر ليلحق بالحبشة فلما أتى أصحاب السفن أعطاهم خرجا فحملوه في سفينة . فلما جلس فيها دعا باللات والعزى قال أهل السفينة أن سفينتنا لا تجرى في البحر إلا بالله وحدم لا شريك له فبذلك فادع ، وإلافاخرج من سفينتنا . فقال عكرمة : لئن كان الله وحده لاشريك له في البحر ، إنهكذلك في البر وما أسمعني اذن وفررت إلا من الحق فرجع فوضع يده في يد نبيالله صلى الله عليه وسلم فقال هذا مكان العائد ان قبلت قبلت مذنبا مخطئا ، وان عفوت عفوت عن ذي رحم . فشهد شهادة الحق وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فبايعه ثم مضى خالد بن الوليد إلى حي من كنانة بالأبرق يقال له بنو جذيمة فوجدهم يصلون صلاة الغداة ، فلما نظروا إلىخالد وفرغوامن صلاتهم تعوذوا بالجبل . ومع خالد سبع مأنَّة فارس من بني سليم ليس معه من الأنصار رجل غير أبي قتــادة بن أنس ونادي في بني جذيمة رجل منهم إنه خالد فغشيهم خالد فقال: ما أنتم؟ قانو إنحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال : فني أسلم إن كنتم صادقين. قالوا الليلة حين بلغنا أن رسول الله أصلى الله عليه وسلم كف يده عمن ألتى السلاح وقال لا إله إلا الله فقلناها وصلينا قال: فاهبطوا ان كنتم صادقين. فقــال رجل من بيجذيمة : يامعشر بنيجذيمة أنه خالد بنالو ليد الذي قد علمتم وإنه

ایس بعدوضع السلاح الاالاسار ، وایس بعد الاسار الا القتل قالوا : والله لا نطیعك و ما نحن من أضغان الجاهلیة فی شیء و اقد أسلمنا ، و صدقنا فوضعوا السلاح . و نزلوا فأمر بهم خالد بن الولید فقتلوا . و قال أبو قتادة بن أنس الا نصاری یا خالد لا إلی من قتل هؤلاء القوم شیئا ، ثم انصرف أبو قتادة إلی رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخبره الخبر فوجد رسول الله صلی الله علیه و سلم فلامه و الله علیه و الله الله علیه و الله الله علیه و الله الله علیه و الله لا تابی من ذلك و جدا شدید آ ، و أقبل خالدیسوق ذر اری بنی جذیم الی رسول الله لا تابی الله علیه و سلم فلامه رسول الله فی ذلك ملامة شدید ة فقال : یارسول الله لا تابی الله باید یکم و یخزهم و ینصر کم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین ) فعلم الله باید یکم و یخزهم و ینصر کم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین ) فعلم الله الله صدری منهم . فرد رسول أنی من المؤمنین و إن القوم قد کانو او ترونی فشفا الله صدری منهم . فرد رسول الله صلی الله علیه و سلم ذر اری بنی جذیمة و أمو الهم . ثم دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم أهل مکة للبیعة ر جالهم قبل نسائهم . فکان فیمن أتاه من الر جال عبد الله بن الز بعری بن قیس السهمی الشاعر الذی کان یه جو رسول الله صلی الله علیه و سلم فقام بین یدیه فقال :

يا رسول المليك إن لسانى راتق ما فتقت اذانا بور إذا جارى السلطان فى سنن الرمح ومن مال مثله مبثور أمن اللحم والعظام بما قلت ونفسى الفداء وأنت النذير

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما بلغنا ـ حسبك . وبسط يده فبايعه وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال ، ثم دعا النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا ، وعمر أسفل منه يبايع النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يمكن على أن لا تشركن بالله شيئا ، وهند مقنعة رأسها بين النساء . فقالت ورفعت وأسها والله أنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيتك أخذته على الرجال وقد أعطينا كه وقال : لا تسرقن قالت والله أنى لاصيب من أبى سفيان هنات فيا يدرى أيجهان لى أم لا فقال أبو سفيان ما أصبت منشى وفيا غبر فهولك

حلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانك لهند بنت عتبة ؟ قالت نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك . قال: ولا تقتلن أولادكن قالت : قد ربيناهم صغارا وقتلتموهم ببدر كبارا . فأنت وهم أعلم . فضحك عمر رضى الله عنه حتى استغرب . فقال: ولا تأتين بهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن قالت : والله إن البهتان لشيء قبيح ولبعض التجاوز أمثل وما أمر تنا إلا بالرشد ومكارم الاخلاق. وقال: ولا تعصينى في معروف قالت: ماجلسنا هذا المجلس ونحن نحب أن نعصيك في شيء . قال: ولا تزئين . قالت : أو تزنى الحرة ؟ . فأقر النساء بما أخذ عليهن نبي الله وأمر عمر رضى الله عنه فبايعهن واستغفر لهن نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما كان من حديث فتح مكة .

# غ\_زاة حنين

م أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لياليا ثم خرج إلى حنين، وذلك في رمضان فسار حتى نزل بحذاء قديد، فدعا بشراب فأتى بإناء فيه شراب فرفعه حتى أبصره الناس. ثم شرب منه ما شاء الله أن يشرب ثم نادى مناديه إن من صام فلا إثم عليه ومن أفطر فلا إثم عليه وبلغ هوازن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قبلهم ، فبعثوا فيمن يليهم . فاجتمعوا محنين وأتهم ثقيف عليهم كنانة بن عبد ياليل بن عمرو ، وقدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس كثير . فقال رجل من أصحاب عليهم رسول الله عليه وسلم : لا نغلب اليوم لكثرتنا . فغضب رسول الله عليه وسلم : لا نغلب اليوم لكثرتنا . فغضب رسول الله كالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ، وضاقت عليكم الأرض عما رحبت ثم وليتم مدبرين ) فلما تواقع الناس انكشف المشركون وأجلوا عن الذرارى فأصاب ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من

نسائهم ثم ينادى المشركون يا حماة السوء أذكروا الفضائح . فتراجعوا ، فانكشف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهم من لم يتناه دون مكة وأجلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بين يديه بالسيف . فأقبل رجل مسع جمع ثقيف ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم فوقاه أيمن بنفسه فاختلفا ضربتين ، فقتل كل واحد منهماصاحبه وأ بوسفيان بن الحارث بنفسه فاختلفا ضربتين ، فقتل كل واحد منهماصاحبه وأ بوسفيان بن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس بن عبد المطلب آخذ بالنفر . و فاس من الناس غير كثير يقاتلون عن يمين وشمال فنادى العباس وكان رجلا صبيا : يا مهشر الانصار الذين آووا و نصروا ، فنادى العباس وكان رجلا صبيا : يا مهشر الانصار الذين آووا و نصروا ، بلمعشر المهاجرين الذين بايتموا تحت الشجرة إن محدا صلى الله عليه وسلم حى فاحدى المباركون إلى الصوت فاجتمعوا عنده ، فاجتلدوا جلادا شديدا ، حتى كثر والمشركون إلى الصوت فاجتمعوا عنده ، فاجتلدوا جلادا شديدا ، حتى كثر والمشركون إلى الصوت فاجتمعوا عنده ، فاجتلدوا جلادا شديدا ، حتى كثر والمشركون إلى الصوت فاجتمعوا عنده ، فاجتلدوا جلادا شديدا ، حتى كثر والمشركون إلى الصوت فاجتمعوا عنده ، فاجتلدوا جلادا شديدا ، حتى كثر جنودا لم يروها وعدب الذين كفروا وذلك جزاءالكافرين) .

مم قذف الله في قلوب المشركين الرعب وانهزم أعداء الله وحماتهم ، رئيسهم يومند مالك بن عوف النصرى وهو الذى يقول لفرسه يومند أقدم نجاح أنه يوم يكر مثلي على مثلك يحمى ويكر ويطعن النجلاء تعوى وتهر . مم المكشف في إثر أصحابه واتبعهم المسلمون فيهم من بني سليم سبع مائة وهم الذين قتلوا بني جذيمة . فنادوا يا بني شكمة ارفعوا عن إخوانكم فابطأوا في الطلب ، وكفوا الرماح . فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم عليك ببني شكمة أما في قومي فوقعا وقعا ، وأما في قومهم فابطأوا دفعا . عليك ببني شكمة أما في قومي فوقعا وقعا ، وأما في قومهم فابطأوا دفعا . فلما سمع ذلك بنو سليم احتوا الطلب ، فلحق رجل من بني سليم بني حبيب فلما سمع ذلك بنو سليم احتوا الطلب ، فلحق رجل من بني سليم بني حبيب ودريد بن الصمة الجشمي وهو في هودج خرجوا يتيمنون به ، فأخذ السلي

زمام الناقة فأ ناخها ، فاذا هو شيخ كبير لايعرفه فقال : إنىقاتلك أيها الشيخ . قال دريد هذا يوم لم أغب عنه ولم أشهده ، فان كنت قاتلي فخذ سيفي من القراب فاطعن بهطعنا تحت الشرسف وارفع عن العظام ، فالى كذلك كنت أقتل الرجال ثم اثت أهلك فاخبرهم أنك قتلت دريد بن الصمة ففعل كالذي وصفله . فلما رجع الشاب إلىأهله فأخبرهم أنه قتل دريد قالت لهأمه : حرق الله يداك إنما قال ذلك ليذكر نا نعمة عليك . فقالت و محلوفها بالله ـ لقد أعتق لك ثلاث أمهات في غداة. أنا وأمي وأم أبيك . قال الفتي : ياأمة إن الاسلام قطع ما هنا لك من النعم عمن كـذب وتولى . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثر راقصة هوازن أبا عامر الأشعري في ناس من الناس ، فلقوا جمع هوازن بأطاوس فاقتتلوا فقتلوا أبا عامر وهزمالله المشركين . وسبيت الذراري عرب آخرها فقسمها ني الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار . ورفع الخس وجد نبي الله صلى الله عليه وسلم نعما كمثيرة وشاء . وتألف أناسا من رؤساء العرب فيهم أبو سفيـان بن حرب وسهيـل بن عمرو والأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصين الفزارى وأعطاهم ماثة من الإبل وأعطى حكيم بن حزام بن خويلد القرشي سبعين من الابل فكرهها . فقال حكم ما أرى يا رسول الله ان أحدا من الناس أحق بشرف عطائك مني، فزاده عشرا فأبيأن يقبلها ، فزاده عشرا أخرى فأبي أن يقبلها فأتمها له مائة فقال حكيم يارسول الله عطيتك هذه التي قنعت ما خير أم الاخرىالتي رغبت عنها قال لا بل تلك الآخرى التي رغبت عنها . قال فوالله : لا آخذ غيرها . شم لا أرز عدك أحدا من الناس شيئا قال : بارك الله لك فيها . قال فمات حكيم وهو أكثر قريش ما لا على الارض وأقبلت هوازن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا على ردالذراري فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت إلى الناس فتقلوا بي على الناس وتقلوا الناس على ففعلوا . فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليهم الحنس وكلم لهم

رسول الله صلى الله عليه وسلم فردوا عليهم غير صفوان بن أميـة بن خلف الجمعى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه امرأة من الخس \_ فغشيهـا فزعم أنها حملت .

فلما رأت الأنصار أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم قد أفشأ العطايا فى قريش والمهاجرين ، فخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الرجعة إلى قومه فوجدوا من ذلك وجدا شديدا ، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنصار قد وجدوا من عطاياه . فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فقال : إجمع لى قومك ولايدرى سعد ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل مُساديا في الأنصار أن اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحل سعد ، فاجتمعت اليه الأنصار وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم وقال : يا معشر الأنصار أنه قد بلغني أنكم قد وجدتم في أنفسكم من عطايا أعطيتها أناسا من النساس اشتري بذلك دينهم . أفلا تذكرون يامعشر الأنصار أني أتيتكم ولاتركبون فرسا ولاتخرجون من المدينة الابخفير . ثم أنتم اليوم أفضل من بحضر تـكممن الناس فسكتوا فلم يحيبوه فقال: مالكم لا تجيبوني . قالوا رضينا عن الله وعنرسوله قال: لا تقولوا ، والله لقد جنتنا طريدا فآويناك ، وخائفافنصر ناك ، وفقيرا فآسيناك . فان تقولوا ذلك فقد صدقتم قالوا : رضينـا عن الله وعن رسوله قال: يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالابل والشاء ، وترجعون برسولالله الى رحالكم قالوا بلى ارضينا برسول الله صلى الله عليموسلم إنا ظنناك حين أفشيت العطايا في قومك أنك تربد الرجعة اليهم فوجدنا من ذلك وشق علينا ، إذ عرفنا أنك راجع معنا الى المدينة فانا لا نبالى كيف صنعت في المال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ، لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكتم واديا أو شعبا لسلكت واديكم

أوشعبكم . فلمافرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبته قام إليه رهط من الانصار فقبلوا يده وقالوا : يا نبى الله قد ذكر تنا نعماك علينا متظاهرة ، وما لم تذكر أفضل فأنت أحب الينا من المال : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحله وقد أسلمت هوازن ، فأمر وسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز الى الطائف من وجههم ذلك . فهذا ما كان من حديث غزوة حنين .

### غراة الطائف

ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فدخلت ثقيف حصنها وقاتلوا الناس قتالا شديدا فخرج اليهم رجال من جريتهم ، فخرج اليهم أبو بكرة وأصيب من أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم ، فامتنعوا فيحصنهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكروم الطائف أن تقطع ، وجعل على كل رجل منأصحابه قطع خس حبلات ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من ثقيف يقال له أبو مرادم، فمرعلى, عيينة بن حصين بفأسه فقال أين يا أبا مرادم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل من المسلمين أن يقطع خمس حبلات. قال فاقطع معك حبلاتي يا أبا مرادم. قال نعم ولك أجره . فبلغ ذلك عيينة ، فأقبل ليرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاذا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبى أمية قال يا رسول الله من هذه خلفك؟ قال هذه أم سلمة . قال وذلك قبل أن يؤمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب. قال عيينة : إنى أراها قد دخلت في السير فهل لك أن أنول لك عن أشب نسا. مضر وأحسنه وأكرمه حسباً ، فتحول عنهـا مكان هذه . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله . ثم قام فخرج فقالت أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليك من هذا؟ وقال رسول الله: هذا الاحمق المطاع . فحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف شهرا

فلما استهل نو القعدة ، رجع معتمرا الى مكة . فأقام عكة ليالياً . واستخلف على أهل مكة معاذ بن جل الانصارى أخا بنى سلمة ، وأمره أن يعملم الناس القرآن . ويحدثهم بميا حرم الله على من كان مسلما ، ويفقه النياس فى الدين ، ويخدم بالذى لهم فى الإسلام والذى عليهم فى الإسلام . ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجدينة وذكر أنه متجهز إلى الطائف إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجدينة وذكر أنه متجهز إلى الطائف إذا السلم الاشهر الحرم ، وقال كسب بن مالك الانصارى يخوف ثقيفا .

قطينا من تسامة كل ريب وخير ثم أحمنا السيوفا نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا فلست بحاضر إن لم تحلوا بساحة داركم منكم ألوفا وتنزع الغروس ببطن وج ونترك داركم منكم خلوفا وتأثيكم لناسرعان خيل تبادر خلفها جمعا كثيفا

فى قول كثير يقوله ، فلما بلغ أهل الطائف أن محمدا يريد العودة إليهم ، وأنشدوا عالمال كعب ، وخافوا و بعثوا و فدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدون الصلح ، فقدموا إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذكروا الصلح ، فقبله في الله عليه وسلم ، وقال : على ما قصالحون ، قالوا : على أن لا عشر ، ولا نجتى . قالوا : وتمتعنا باللات سنة . قال رسول الله عليه وسلم : إنه لا يصلح دن ليس فيه ركوع ولا سجود ، فعاودو ، في ذلك فأني عليهم إلا الصلاة . قالوا : فانا سنعطيكها وإن كان فيها دنامة . قال دسول الله عليه وسلم : ولكم ما ساكم كان فيها دنامة . قال دسول الله عليه وسلم : ولكم ما ساكم خصاتان : أن لا تحشروا ولا تعشروا ، ولا تجنوا ، قالوا : وتمتعنا باللات حصلتان : أن لا تحشروا ولا تعشروا ، ولا تجنوا ، قالوا : وتمتعنا باللات حسلة فانا لا نسلم إلا عليها فانا خبير من تخدع لك إسلاما ، وأشدهم عليك حدراً ، فاند عليه وسلم ثم عاودوه ، فقالوا :

ما ترى فى اللات ؟. فأ عرض عنهم حتى رأوا أن قد هم أن يرخص لهم فيها . فقام رجل من الانصار يزعمون أنه حارثة بن النعمان . فقال : أسعرتم بذكر اللات والعزى ، أسعر الله أكبادكم ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يقر عبادة الأوثان فى أرض أهل الإسلام ، وليس بمسلم من رضى باقرار اللات بين أظهر هم ، فا تقوا الله واجعلوا إسلامكم لله خالصا . قالوا : فلا نكسرها إذا با يدينا وليكسرهامن شاء . فولى كسرها كما يزعمون المغيرة ابن شعبة . قال عربن الخطاب: يارسول الله !. أتجعل لهم أن لا يحشر واو لا يعشروا . قال نبى الله صلى الله عليه وسلم : إنى كتبت عليهم فى آخر صحيفتهم أن لهم ما للمسلم وعليهم ما على المسلم ، واكتنبوا أن بلدهم آمن ، وحرام كحرمة البيت صيده وعضاهه وطلحه وشرفه فيه ، وأنه من وجد يفعل من ذلك شيئا . نزعت ثيابه ، وجلد فى شرط كيت اشترطوا على نبى الله صلى الله عليه وسلم وكتب الشرط بينهم خالد بن سعد بن العاص بن أمية . فكان هذا من غزاة الطائف .

### غزاة تبوك

فكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة ما شاء الله أن يلبث . ثم أمر الناس أن يتجهزوا إلى الشام فى حر وعسرة من الناس ، فشق ذلك . عليهم ، فاستا ذن نبى الله صلى الله عليه وسلم ناس من الناس ، من بين غنى منافق ومؤمن لا يجدشينا . فا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جهازهم أن يجمعوا صدقة أمو الهم ليجهز بها من لا يجد ثباتا . فا عظم الناس النفقة . فجهزوا بها الفقراء . وجعل الرجل من ذوى الميسرة يحمل الرهط من فقراء قومه . وأقبل عبد الله بن مفضل المرنى فى رهط . فسا لوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمدان ، فقال : لا أجد ما أحملكم عليه . فتولوا ولهمم نشيج ، عليه وسلم الحمدان ، فقال : لا أجد ما أحملكم عليه . فتولوا ولهمم نشيج ،

فعذرهم الله فيمن عذر من أهل العذر . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرض الناس ويحبب إليهم الجهاد وينشطهم له: تسارعوا معي إلى الشام، لعلكم أن تصيبوا بنات الأصفر . وكانالأصفر فيمايز عمون رجلا من هذه السودان . وصوابه ملك هلك في الروم فتزوج من نسائهـم . فولد له رجال ونساء لم ير مثلهم قط ، إنما كن مثلا في الحسن . فلماذكر لهم رسولالله صلى الله عليه وسلم بنات الأصفر ، قام جـد بن قيس رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله !. قد علمت الأنصار إعجابي بالنساء ، وأخاف إن غزوت معك فرأيت بنات الأصفر أن أفتتن بهن ، فاذن لي ولا تفتني ، يقول الله ( ألافي الفتنة سقطوا ، وان جهتم لمحيطة بالكافرين ) . فلما فرغ النـاس من جهازهم خرجوا متوجهين الى الشام، فلما هبطوا تبوكا بلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم أن القوم الذين أرادوا قد رجعوا الى عظم الروم بدمشق وذواتهــا . فا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك شهرين ، ينزل عليــه القرآن يعيب من تخلف ويسميهم منافقين وجعلهم نجسا . فلما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله في شأن المنافقين ، غضب لهم اخوانهم الذين معه ، فقالوا: والله لئن كان مايقول محمد حقاً ، لاخواننا بعدنا وهمأشرافنا وخيارنا لنحن إذا شر من الحر . وقال عامر بن قيس أخـو بي عامر بن عوف للجلاس بن سوید بن صامت من بی عمرو ب عوف : أجل والله ، إن محمدا لصادق مصدق ، ولا نت شر من حمار : فانطلق عامر بن قيس ، فذكر قول الجلاس وأصحابه لعاصم بن عدى فذكر عاصم بن عدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر له عامر . فأرســل رسول الله صــلي الله عليه وســلم إلى الجلاس وأصحابه فذكر له الذي قالوا فحلفوا بالله ما ذكرنا من ذلك شيئا ،وقالوا : اجمع بيننا وبين من قال . فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عامر ابن قيس فحلف بالله عامر ؛ لقـد قالوا وأعظم منـه؟ قال : وما هو . قال :

زُعُوا أَنَّهُمْ يُرْيِدُونَ قَتْلُكُ . فَأَنْكُرُ الجَلَاسُوأُصِحَابِهِ وَقَالُوا: نَحْلُفُ بِاللَّهُ انْكُ من الكاذبين، ما تكلَّمنا بشيء من هذا قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوموا فاحلفوا. فعلف الجلاس وأصحابه إن عامراً الكاذب، ثم قام عامر فحلف بالله إنه لصادق قد قالوه . ثم رفع يديه إلى السماء ، فقال : اللهم أنزل على نبيك المتصادق منا الصدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم اللهم آمين . فأنزل الله تعالى ( يحلفونبالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعبد إسلامهم وهموا بمبائم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ، فإن يتوبوا يك حبيرًا لهم . وإن يتولوا يعذبهم الله عذاماً ألما في الدنيا والآخرة ، ومالهم في الأرض من ولي ولا نصير) فتابوا واعترفوا بالدُّنبُ وأقبلوا إلى التوبة . وأنصرف وسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فبينها هو يسير ورهط خمسة أو ستة يسيرون بين يديه ، إذا هم يخوضون في آيات الله ويسترزوون بها ويلعبون، فأوحى الله تعمالي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرهم ، فاخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أصحابه . آنزل الله تعالى (ولئن سألتهم ليقولن إنماكنا نخوص ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستورون) فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مَن أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَدْرَكُهُم فَسَلُّهُم مَا يَقُولُونَ وَهُمْ يَصْحَكُونَ ، فأَدْرَكُهُمُ الرجل وأذا رجل يسارهم لايدري مايقولون. قال لهم رسول الله صلى لله عليه وسلم عاتضحكون وما يقولون؟ قالو ابعض ما يحوض فيه القوم إذا ساروا. قال الرجل: صُفِي الله، وبلغ الرسول عليكم عضب الله ملكم أهلككم الله عم انصرف الرجل إلى وسول الله تحلي الله عليه وسلم فقال وصدق الله و بلغ الرسول ، فا قبل القوم يَعْتَذُرُونَ، فَأَ نُولُ اللهُ تَعَالَى (لاتعتذرواقد كفرتم بعدايًا نكم، إن نعف عن طائفة مُنكم نعذب طائمة بأنهم كانو أمجر مين وأقبل الرجل الذي كان يسايرهم ، فقال

أحلف بألله وبرسوله ما سمعت كلامهم , وما أدرى ما كانوا يقولون فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلية نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن خذوا بعلى الموادي قبو أو حج عليكم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخد النبية ، يكره أن يراحمه أحد فيها ، فسمعها أناس من المنافقين ، فتخلفوا حتى قضرم التاس، فأتخذ رسول أنه صلى أنه عليه وسلم الثنية ومعه رجلان من أصحابه ، فأتبعه الرهط المنافقون ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسًا خلفه و فقال لاحد أصمايه : ماهذا الجرس خلقي؟ فا قبل اليم الرجل فضرب رواحلهم حي انحدرت في الوادى ، ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : هل عرفت القوم . قال ما كلمني منهم أحد ورأيتهم ملثمين . وَالْكُورُ مِنْ عَرَفْتُ عَامَةُ الرَّوَاحَلُّ ، فَهُ طُ رُسُولُ اللهِ صَبَّلَى الله عليه وسلم من الثنية ، فقال اصاحبيه: حل تدريان ما كان أرادبي القوم؟ ، قالا: الله ورسوله أعلم . قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : فانهم أرادوا أن يرحمونى في الثنية للم يوطئوني وكابهم ، قالا ، أولا تعنوب أعناقهم يا رسمول الله إن اجتمع اليك الناس . قال رسول الله حيل الله عليه وسلم : إني أكر م أن يتحدث العرب أن محدًا وضع يده في أصحابه يقتلهم ، وقد كار \_ تخلف عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم سنة رحط بالعدينة لم يكونوا منافقين ، ولم يؤذن لهم ، فأما للالة متهم، فلابرا أتسبهم ملامة شديدة ، وقالوا : ماصنعنا، مكتبا فيالكن والطعم، وعندنا النساء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في لصبح والربح خَلَكُنَا وَرَبِ الشَّاهِ } ، إلا أن ينزل الله تعالى لنا عذراً , فأ وثقوا أنفسهم بسواري المسجد ، وأفسمو البالله : لا يحلون أنفسهم من وثاقهم حتى يكون وسول الله صلى الله عليه وسلم لهو يحلهم . منهم : أبوليابة بن مروان من بني عَرُو بِنَ هُوْفِ مِنَ أَكُمْ تَصِيارُ ، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فَكَانَ عَلَى بِهِ فِي الْمُسْجِدُ ، فأَ بَصْرُ النفر مو ثقين ، فقال : ماهؤ لا ، ؟ فأخبر بهم

قالواً : يا نبي الله ، إنهم أقسموابالله لا يحلون أنفسهم حتى تنكون أنت تحلهم م قال : فا أنا أقسم بالله لاأحلم حتى أومر بذلك ، فا نزل الله عذرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم ، فقال ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا . وآخر سيئًا عسى الله أن يتُوب عليهم . إن الله غفور رحيم ) وعسى من الله واجبة، فاطلِقهم رسولالله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فانطلقوا إلى بيوتهم فجاءوا بأموالهم، فقالوا: يا نبي الله ، صدق بها عنا واستغفر لنا ، فقال: ما أنا بآخذ منها شيئا إلا أن أومر به ، فا نزل الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ، والله سميع عليم ) وفي الثلاثة الآخرين لم ينزل فيهم شيء ، فقال الناس هلكوا إذالم ينزل يهم عذرا ، فلقوا أمراكادوا يهلكون منه ، مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكلمونهم، ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم فىشىء، فدعوا ربهم أن ينزل عذرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم. ففعل ، فذكر في التوبة على المؤمنين ، ثم خلص اليهم ، فقال (وعلى الثلاثة الذين خلفوا ، حتى إذا ضاقت عليهم الارض بمـارحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا ، إن الله هو التواب الرحيم ) . منهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وبعض الأنصار .

فا قامرسولالله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، واجتمعت اليه وفو دالعرب . ثم أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، ولم يحج نبى الله صلى الله عليه وسلم عامئذ كره أن يحج مع المشركين وقدكان لهم ولث . فا مرأ با بكر رضى الله عنه . ثم بعده عليا . وأمره بقراءة سورة التوبة ، وفيها حرم على المشركين الطواف ، وأحلهم أربعة أشهر أن يسيحوا فى الأرض ، وقالوا: لم يسيحنا محمد أربعة أشهر، وقالوا: برى مناو محدفو أصحابه إلا من الضرب الطعن . وأمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر : أن لا صلى الله عليه وسلم ، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر : أن لا

يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا - فا ُمر بهم أن تؤخذ عيرهم ، ويقتلوا ّ حيث وجدوا ، ويقعدوالهم كل مرصد ، فأرسل المشركون الى مكة أن محدا قد نفانًا عن الكعبة؛ وأمر بالعير أن تؤخذ ويقتل من كان فيها، وقالوا: ستعلمون ماتلقون من الجوع والجهد، اذافقدتم العير التي كانت تحمل اليكم . فخاف أهل مكة العيلة ، فا نزل الله تعالى في المشركين ؛ ﴿ أَلَا يَقُرُّ بُوا الْمُسجِدِ الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله )، وكان قد أسلم أهل اليمن . فحمل أدنى أهل اليمن الى مكه الطعام ، فأغناهم الله به كما كانت تحمل اليهم العير فصدقهم الله ما وعدهم وأغناهمالله منفضله كماقال ، فلم يلبثوا إلايسيراحتيأسلم أهل تهامة كلهم . فهذه أولحجة حجها المؤمنون . ثم قام المؤمنون بمكة بعدما صدروامن الحج . ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وَسلم سرية معخالد بن الوليد إلى بني أسد بن خزيمة ، وبلغ بني أسد الحبر أن رسولالله صلىالله عليه وسلم بعث اليهم جيشا وكان فيهم رجل يتكهن بقال له طليحة بن خويلدالفقعسىفأتوه ، فذكرواله أنجيشا معتورهم ، وقالواله تكهن . لنافسجي ثوبًا أييض فقال : هل في القوم رجلان على فرسين أغرين من بني ، فبعثهما طليحة وسجى عليه ثوبا ساعة ثم انكشف عنه . قالوا مارأيت؟ قال : رأيت صاحبيكم يكردان الحيش، يأتونكم الآن وأنتم منهزمون. فبادروا في الطعن فسلموا بها وصفت معم مقاتلة القوم . حتى أتاهم المسلمون فنزلوا بهم فاقتتلو اقتالاشديدا ، فانهزم أعداءالله واتبعهم المسلمون، فلحق عكاشة سِمحصن الأسدى طليحة بن خويلد فقال: يا طليحة أين الفرار؟ قالطليحة فمنأنا. فمات هر الا فأقبل اليه فاختلفا طعنتين فطعنه طليحه فقتله وقتل معه ثابت بن أرقم فعند ذلك يقول طليحة :

نصبت لهم صدر الحبالة أنها معاودة قتل الكماة بزال فيوما تراها في الجلال مصونة ويوما تراها تحت ظل غوال

عشية عادرت أن أرقم ثاويا عكاشة العتى عند مجال فاطنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسواوإن لميسلوارجال فان يك إفراد واز هر أو نسوة فان يذهبوا فرعا بعتل حبال

وحبال أن أخيه أخده المسلمون فعرضوا عليه الاسلام وهو غلام شاب فأف عليهم قال : اقتلو في لاتروني محمدكم ، فأنه لاحاجة لي فيه . فقتلو ، فأنصر ف أصحاب رسول لله صلى اقد عليه وسلم بغنيمة حسنة فلسا بلغ رسول الله صلى اقد عليه وسلم قتل عكاشة قال : لعن الله عكاشة فلم يستشهد منهم رجل في سبيل الله .

### حديث حجة الوداع

م حضر الموسم فنادى رمبول الله عليه وسلم وأهدى نبى الله صلى الله عليه وسلم وأهدى نبى الله صلى الله عليه وسلم مكة بلغنا أنه أمر الله عليه وسلمكة بلغنا أنه أمر من لم يكن أهدى إلى البيت أن يحل ويجملها عرة ومن كان أهدى أن يتم حجه وأمر من أهل أن عرم محجه وبهدى ما استسم من الهدى ، ويرعون أن رسول الله صلى أنه الله عليه وسلم خياة والمؤمنون ، ونحروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه والمؤمنون ، ونحروا المله من كل بدنة بضعة فأمر بها فجعلت في قدر فأ كل منها. وأمرالناس أن نا كلوا ويطعموا . وحج المسلمون ليس فيهم مشرك فأنول الله عزوجل أن نا كلوا ويطعموا . وحج المسلمون ليس فيهم مشرك فأنول الله عزوجل على نبيه صلى الله عليه وسلم (اليوم أكلت لك ديك وأغمت عليكم نعمى على نبيه صلى الله عليه وسلم (اليوم أكلت لك ديك وأغمت عليكم نعمى أنول الله وكانت فيجه هذه المؤمنة الوداع ، مع خصب وسول الله مسلى الله وكانت فيجه هذه الحجة الوداع ، مع خصب وسول الله مسلى الله وكانت فيجه هذه الحجة الوداع ، مع خصب وسول الله مسلى الله وكانت المحتول الله مسلى الله وكانت المحتول الله وكانت المحتول الله مسلى الله وكانت المحتول الله مسلى الله وكانت المحتول الله ما المحتول الله مسلى الله وكانت المحتول الله ما المحتول الله وكانت المحتول المحتول الله وكانت المحتول المحتو

عليه وسلم الناس عنى مهم لم يعتبد الحج بعد ذلك العام حتى قبضه الله تعالى فقال: ياأيها المناس. اسمبراقولي فالى لاأدرى لعلى لاألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف يا أيها التأنس إن معاؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاق بلدكم هذا وكحرعة تشهركم مذا وقد بلغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى سأمنه عليها وإن كان رباً موضوع كله ، وإن ربا الناس وكل دم كان في الجاهلية فهو موضوع كلفوال أول دمائكم أن أضع دماءنادم ربيعة برا لحارث بن عبدالمطلب وكان من وتعلق في اليث فقتله هذيل أول ما يبدأ به من دماء الجاهلية وإن الزمان قد استدار كينته يوم خلق السنوات والارض وإن عدة الشهور عند الله التي عشر شهرا في كتاب الله يوم علق السموات والأرض منها أربعة حرم: للائة متوالية ورجب الذي بين جمادي وشعبان. يا أنها الناس إن الم على تسائكم حقا ولنن علكم حقا والكم عليهن أنالايا تين ففاجئية مبينة فان فعلن فأن القبيد أمر إلى معجزوهن وتصربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين، فلهن وذقين وكنويس بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان لايمليكن لأتفنسين شيتا وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحالته فروجهن بكلمة الله فاعدوا قولى فائي لا ألوى لملى لا ألقاكم أبداً بعد عامى هذا في هذا الموقف وأن المسلم ألحق المسلم والمسلمون إخوة ولا يحل لاهر مدن مال أخيه إلاماألهاد سلية نميه اللهم هاربلنت . قالوانعم قال. فلاالقيتكم ترجعون بعدى كممارا بشرب بنعشكم رقاب بعض فاني قد تركت فيكرما إن أخذتم به لم تعلواً، كتافياته اللهم مل الدت

فبقاما كان فن عديث حدة الرداع

## حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأقام بها بقيـة ذى الحجة والمحرم واثنين وعشرين ليلة من صفراً . ثم مرض مرضه الذي توفى فيه عند وليدة له يقال لهاريحانة كانت من سي الهود. وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت فاشتد به وجعه يومه وليلته ثم أصبح، فأذن المأذن بالصلاة ثم ثوب فلما رأى المسلمون أن نبي الله لا يخرج أمروا مؤذنا فدخل عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الوصب فقــال : الصلاة يا رسول الله . فقــال رسول الله صلى الله عليـه وسلم : لايستطيع الصلاة خارجا وسأله من على الباب فأخبره بمن كان عليه . فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم:مرس الخطاب فليصل بالناس فخرج بلال المؤذن وهو يبكى فقال له المسلمون ما وراءك يا بلال؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الصلاة . فبكوا بكاء شديدا وقال لعمر بنالخطاب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلى بالناس. فقال عمر ماكنت لاتقدم بين يدى أبي بكر أبدا. فأدخل على نبي الله فأخبره أن أبا بكر على الباب. فدخل عليه المؤذن فأخبره بمكان أبي بكر وبالذي قال عمر، فقال: نعم مارأي، مرأ بابكر فليصل بالناس، فخرج إلى آبى بكر فأمره فصلى أبو بكر بالناس ثمانية أيام واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه في تلك الآيام . فدخل عليه العباس وقد أغمى عليه فقال العباس لازواج النبي صلى الله عليه وسلم لو لددتنه ، قلن : إنا لا نجترى. على ذلك فأخذه العباس فلده . فأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من لدنى ققال : أقسمت ليلدن إلا أن يكون العباس فانكم لددتموني وأنا صائم ، قلن فان العباس هو لدك . قال : وما حملك على اللدود وما خفتن على. قلن :خفنا عليك ذات الجنب قال: إنالله لم يكن ليسلطه على . فتخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه يومه ذلك ، وخرج الغد و هو اليوم العاشر الذي مات

فيه فصلى بالناس صلاة الغداة ويرى المؤمنون أنه قد برى، ففرحوا فرحا شديدا. ثم جلس في مصلاه بحدثهم ويقول: لعن الله قوما اتخذوا قبورهم مساجد، يعنى اليهود والنصارى، وخدثهم حتى أضحى. ثم قام إلى بيسه فلم يتفرق الناس مجلسهم حتى سمعوا صياح النساء وهن يقلن الماء الماء يرون أنه غشى عليه وابتدر المسلمون الباب فسبقهم العباس. فدخل وأغلق الباب دونهم فلم يلبث أن خرج إلى الناس فنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقالوا: ياعباس. ما أدركت منه قال: أدركته يقول: جلال ربى الرفيع فقد بلغت. ثم قضى فكان هذا آخر شيء تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قسلم وسلم

وكانت وفاته يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول لتمام عشرسنين من مقدم المدينة فقال رجال من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم كيف يموت رسول الله صلى الله عليه وسلمو لم يظهر على الدين ، انماأغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا الباب. فقالوا لاتدفنوه فانهحي. فخرجالعباس فقال ياأيها الناس هل عند أحد عهد من رسولالله صلى الله عليه وسلم في شأن وفاته . قالوا: لا. قال العباس: الحمد لله أنا أشهد أن رسول صلى الله عليه وسلم قد ذاق الموت ولقد أخبره الله بذلك وهو بين أظهركم فقال (إنك ميت وإنهم ميتون ، ثم إنكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون ) فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفى . فخلوا بينه وبين أهله فغسلوه وكفنوه ثم ذكروا أين يدفنوه . فقال بعضهم ادفنوه في مصلاه عندالمقام فقال العباس : أو ليس عهدكم برسولالله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بساعة وهو يقول: لعرّ الله قوما اتخذوا قبورهممساجد وإنماذكر ذلك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكى لا تذفنوه في مصلاه ، قالوا : فندفنه إذا بالبقيع، قال العباس لا: لعمر والله لا ندفنه بالبقيع قالوا : لم؟ قال : لا يزال عبد وأمة يعود بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيه سيده فيختلجه . قالوا فأن ندفنه ؟ قال : حيث نزعالله نفسه ، ففعلو ا .

فلما فرغوا من غسله و تكفينه وضعوه حيث توفى فصلى الناس عليه يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ودفن يوم الاربعاء .

وكانت صلاة الناس عليه على غير إمام . فبدأ المهاجرون فجعلوا يدخلون البيت ما وسع منهم فيصلون عليه ويستغفرون له على غير إمام . ثم يخرجون ويدخل آخرون ويقولون مثل ذلك . فلما فرغ المهاجرون دخل الأنصار ، فعلوا مثل ما فعل المهاجرون . ثم نساء المهاجرين ثم نساء الأنصار بعد .

فلها أخذوا في دفته صاحت الأصار وقالوا اجعلوا لنا نصيباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته فانا قد كنا منه .

فغزل فقيره أوس بن خولى من الانصار من بنى الحبلى فكان عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذا ماكان من خديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

### آخر كتاب المغازي

حدثنا أبو الحسين النورى وأبو طلحة بن العوام قالا : حدثنا أبو يزيد محمد بن عبدالاعلى الصنعاني قال : سمث المعتمر بن سلبان مالا أحصى ولا أحفظ ، يقول : أسميت أني يقول : ماأعلم بعدالقرآن كتابا أصح ولاأحفظ من هذه المعرة أسمال

وصلى الله على سيدنا عمد الني الآمى وعلى آله وحجه وسلم تسليماً كثيراً الى يوم الدين والخمد لله رب العلمان آمين .

| الموضوع الصفحة                                          |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ذكر مابلغنا أنه قيل في أشعار بدر ١٣٠                    | ي الجزء الأول من نجرات الأصل 🔸                 |
| ذكر سرية قتل عصاء بثت مروان 🕶 🗽                         | والما أواب سعالي وسول الله                     |
| سرية قتل أبي عفك 💮 🙌                                    | مُثَلِيًّا اللهُ عليه وسم ويعونه وسر الإد ٣٠٠٠ |
| الجزم الثامن من تجزئة الأصل ١٣٨                         | عَرْوة بعر القنال                              |
| غزوة قينقاع ١٣٠٠                                        |                                                |
| ذكر قتل ابن الاشرف                                      | ल्ध , , ध्यावा 🞉                               |
| غزوة غطفان                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| ذكر غۇوة بنى سلىم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | ور الراح ( د ده                                |
| ذكر سرية القردة                                         | و الملكون و ١٠٠٠                               |
| غزوة أحد                                                | No production                                  |
| الجزء التاسع من ججزئة الأصل ١٣١١                        |                                                |
| و العاشر و و ١٨١١                                       | أخادالنز المدي قلموا في الأمري ٨٨              |
| لجزءالحادي عشر من تجزئة الأصل ﴿ وَا                     | الأرسون الانتقى                                |
| و الثاني عشر و و ۲۹۴۴                                   | ه كر من الموسن التعركين ( ١٠٠                  |
| کر من قتل باعد                                          |                                                |
| سمية من قتل من الشركين بأحد ١٩٧٧                        | المليان على من الشركان يعر ١١٣٠ .              |
| لحزَّه الثاني عشر من تجزئة الأصل 1884.                  |                                                |

| الصفحة        | الموضوع                  | الموضوع الصفحة                                           |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۳۰0           | غزوة بنى الصطلق          | غزوة حمراء الأسد ٢٥٩                                     |
| ۳.٧           | غزوة الحديبية            |                                                          |
| FIT           | غزاة خيبر                | سرية أي سلمة بن عبد الأسد ٢٦٤                            |
| وسلم ۳۲۰      | عمرة النبي صلى الله عليه | غزوة بر معونة ٢٠٩٩                                       |
| 414           | قصة مؤتة                 | تسمية من استشهد من قريش بيئر معونة ٢٧٤                   |
| <b>777</b>    | غزاة فتح مكة             |                                                          |
| 445           | غزاة حنين                | غُرُوة بني النضير ٢٨٢                                    |
| ***           | خزاة الطائف              | الجزُّ وَالْحُامِسِ عَسْرِ مِنْ تَجِزَتُهُ الْأَصْلِ ٢٨٦ |
| WE            | غزاة تبوك                | غزوم الخندق ٢٩٠                                          |
| 451           | حديث حجة الوداع          | غزوة بني قريظة ٢٩٧                                       |
| عليه وسلم ٣٤٨ | حديث وفاة النبي صلى الله | غزاة بني لحيان عزاة بني                                  |
| <b>40.</b>    | آخر کتاب المغازی         |                                                          |
|               |                          |                                                          |